

المعلة شرفها الله والمتكلة في فق مكة الشرفة المعلة شرفها الله تعالى وعظمها الشيخ الامام العلامة العدة الفهامة الوالمسن والمكرى رجه الله تعالى ونفعنا ومآمن



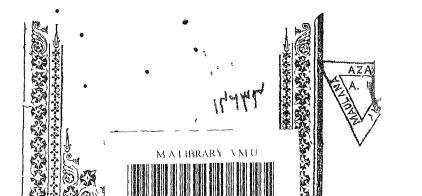

مجديلة رب العالمين وصلى الله على سيدنا مجدوعليآ له وصحييه وسدلم كلباذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون (ويعد) فيقول الامام العالم العلامة العدة

الفهامة أوحدالفضلاء المحدثين وبقبة الحفاظ المدرسين أنوالحسن البكري رضى الله تعالى عنه وارشاه وحمل الحنة منقلمه ومثواه محامصد خبرانتاه أمين انملاذكروشاع خبرالرسول في سائراا فاع والاقطار وفشاأمره في سائر المادان وارتفعت كلنه وهالته لوك والفرسان وإلاىطال والشحعان والاقران افت من سطوته وغزا الغزوات بقوة عزمه وهمته

واذعنت

بإذعنت المه الملوك الاكاسرة فوذات لسطوته الفراعنة والجبابرة والقياصرة واتشاليه حيم القبائل والفرسان والعربان وقرت ندوته آلكهان والرهمان ودخل الناس فى دس الله افواحا افواحا وجاءت لدعوته الاشحار لتعلىه الوحوش والاطبار وظهرت ركتهفي الطعام الفلمل وفاض المساء من من أصا دعه وتفحر وكانت تحرشه الملائكة اذا أقبل أوأدر ويشاعت معزاته را وبحما ويانت راهينه نمريا وشرفا وحفظه الله تعيالي بالملائمكة الكرام وظلله بالغام والده بنصره وإطلعه على كنون سره واعطاه النصر والفتوح واسرى مه لملامن السعدالحرام الى السعد الاقصى الى سدرة المنترى الى انالتقى بالاساء وفيم مرنوح ثمدني فتدلى فكان قاب قوسين أوادنى وخلع عليه خلعة الاكرام واعطاه مالم نقط أحدامن الانساء ومن الرسل الكرام وخصه بالشفاعة في العصاة والمدنسين يوم يقوم النماس لرب ألعالمن وغفرله ماتقدم من ذنبه وما تأخروا عطاه الاواء والحوض والكوثر وفضله على سائرا لخلق والبشروارسله الى كافعة النماس بشيرا ونذرا وداعيا الى الله باذنه وسراحامنيرا الى الابيض والاسود والحروالعبدوالذكر

والائثى وارسله رجة لاءالمين ونجاة للهالكين ونقمة للكافو س فكسرالاصناموالصلنان ودعاالناس لعبادة الملك الديان فاحاب من أسعده الله سوفيقه وخالف من أشقا يحكمته وتعو نقه وتفرينقه قلل الله تعالى انك لاتهدى من احبيث والكن الله يهدى من بشاء وهواعلم مالمهشدين (قال الراوى) فلما عاين اهل مكة وسادات قريش وسيائر القسائل ذلك منمه استمهؤا في دار الندوة وكانت مصدودة للشؤرة سنهم في ائر الامور من خبر أوشر وتذكرواْفي أمراً محدمل الله عليه وسلم بينهم وعانالهم من قدل ساداتهم وفرسانهم مثل يوم بدر ووقعة احدوحنين وقد عطلأ ديانهم وأخذلهم وأظهر مهتانهم وتكس اصنامهم وقدعلاهم الذل والويال وضاقت عليهم الارض بما رحيت فصاروا يترددون الى دار الندوة وبتشاورون فى أمره الى رأس ثلاثة أمام وهم لا يتهنون بطعمام ولا بشراب واتفق رأمهم ان رسلوا الى الذي صلى الله عليه وسدلم اماسفيان صغربن حرب وسهل بن عمرو وضراربن الخطاب وصفوان بن امية وعكموه فين ابي حهل وكتسوا كتا ماوذكروافي اقله ماسمك اللهم اما معد مامجده ف

كتاب من أهل مكة وسادات قريش و مني هاشمو مني عبدمناف وغيرهم منسائرالقيائل والعربان بأثهم اتفق رأمهم ومشورتهم على الثاتعاهدنا ونعاهدك ان لاتغرونا ولانغزوك ولاتؤذىنا ولانؤذىك ولاتحارينا ولانحاريك ولاتقاتلناولانقاتلك ولأنكون معاثولا علدك ونشرط علمك ان هرب منااحد ترده اليناسر ما ولن عرب من قومك أحدرددناه الله سريعا وإن أست ذاك فاتلناك وتكون هذه العساهدة مدة سنتين وعمانية لمشهرلا دصرفها سنناو سنك قتال ولايقام فيهارهج ولا يسل فيهاسيف ولايؤخذفها مال ولابنون ثم كتبوا في آخر الكناب شعرا هذا كتاب كتيناه بأيد منا الله تشهد حقىقا بأنالانخالف ان لاتحارينا في يوم مركة يهولا تكون علينا انت تعرفه وان تسرب منامن يخالفنا وه عن دس آمائنا حقاتشيعه ونحن انجاءنامن قومكم احد

نرده عاج الاحقاوننصف وتتقى الشرمناوالقدال كذا بهالذي تكتب حقالانغيره عامين تمضى بلاحرب ولاغلب علمين تدالا منه في الشروب والمناب المناب المن

اشهرنمأنية والامر تعرفه

ننت تقدل فارسل مراسلة محيفة مشاره منالانغيالف فال الراوى فلمافرغوامن ذلك اخلا الكتاب ان وخمه بخاتمه عم من فالما ين القيائل والس من قريش وفال لايمضى مهذا الكتاب الي مجدالاانا وماأرىدمنعشمرتى وقومى فأحانوامقيالتيه بالسمع لاعه وقالوا انت اأباسفيان نعرالكفؤ لهنذا الآمر لاىك خبير بامورهجدواحوالهقديما ولكن أسرعاليه في المستروفي ردائجواب النبا فان هوا عاب فقد كفيناشره ونكاله (قال الراوى) ثمان الماسفيان ذهب الى منزله واغصر زوحته هندلاك ففرحت فرحاشد مداوفات هداهوالامرالسديدوعسى انبكون ذلك الامرسعيدا رشدد نصرتك اللات والعزى والمسل ومع ذلك تخبب آمالهم وخدلوا خدلانامينا وضلواضلالا بعيدا (فال الراوى) ثم ان الماسفيان أفرغ على نفسه لامة حريه واس درعامن الدروع الداودية ووضع على رأسه بيضة عادية وتعم عليها واعتقل بسيفه وركب حواده وودع زوجته وسارالي قومه وهم مجتمعون فلما

أوه في هدنده الهيئة ودنامنهم وسدلم عليهم فقامواالسه

احلالا وفرحوالهمته فرحاشدد اوكان قد أمر أصحابه الذين اختارهم الصحبته وهد ان ذهبوا الى منازلهم ان ياخذوا أهمتهم فلسوالامة حربهم وإتوا المه مسرعين أعرودعوا لقوم وساروا معد بن الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعدوا عن مكة المشرفة ارتبزأ بو مسفيان وجعل يقول شعرا فسيراني امر علانا تخوفا على عسى نكتفي من شره مم فسعد في من شره مم فسعد ويحظى بأهلينا ويأمن شره مه ولا نخس من حاء يوما يعريد ابن كف عنا شره وقتاله على أمنا جيعامن عدوي عسد فنعن نراه قدعلا الناس رفعة

ومبطل دين الشرك حقار مخد وأبطل ديناللجدوديدينه هو فياأسوقدخاب طنى المكد ولكن لرب العرش في الحلق خيرة

فید کم بنیا مایشاء و برشد (قال الراوی) فااستم کلام ایی سفیان حق سمع ها تفا یقول بسیع قوله ولا بری شخصه محیدام ده الابیات شعرا

ان الذى تخشاه سوف ترى له عن عزاونصر ادامًا ومؤيد، وستبطل الاديان الادينه عليه ويتكس الاصنام في طول المدا

وترى لدس الله حقارف في تعاوودس الشرك حقايجدا ان النه مجدا خرالوري الله أرسله جقمقاسيدا موماحب الأمات كم ظهرت له ان معوات لاتعدسمد منعفهاظلتعلماءة والظبى غاطيه وكان المرشدا والجذع حن له ولولاحمه له ظل الحنين له على طول الدا ونطق له الثعمان والجمل اشتكي والوحش عاءته وصم الجلدا والمدرشق لهوعادكا هرقدشق منه الصدروانكمدالقدا صلى سلمه الله حل حلاله ومع الصلاة سلامه لم ينفدا والأتل والعجب الجمدع وتامع ماسارت الركان أوجاد الحدا (فال الراوى) فلماسمع أموسفهان ذلك ارتعدت فرائسه وتغيرلونه ثم كتم ذلك عن أصحابه ولم سكلم بعدهاالى أن دخل المدسة وقصدهجدارسول اللهصلى اللهعليه وسلم فاذن فم في الدخول وكان الامين حير يل عليه السيلام اخبره بذلك وعرفه تماطؤانه وعمافي المتناب وبكل اماذكروه فى دارالندوة وأمره ان يجيهم فيمايطلبوه وان

ذلك يكون سيرالفتح مكة المشرفة وإن اللهة مالي ناصرك علمم وستكسراللات والعزى والهل الاعل وإلله على کل شی قدیر (قال الراوی) فلما د نوا من النبی صبلی الله عليه وسلم تقدم اليه أبوسفيان ومن معه وسلمواعليه سلام انجاهلية وحيومتهالم يحيه بدالله تصالى فقال لهم النبى صلى الله عليه وسلم قديد أالله لنادسلام خسرمن سهلاهكم وتحبة خبرمن تحشكم هذه فالواف هوقال قولوا السلام علىكم ورجة الله ويركاته فقالوا والله مامجدهذا شئ لانعرفه ولانقول الامافيجدناعلى مآياءنا وأحدادنا وعليه أهل مكذفقال صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب الذىحشته وماالذى تشاورتم عليمه أنتروأ هذل مكة في دارالمدوة فقال أبوسفمان ومن أعمال فذاك ماهمد ولميكن أحدمن أهاك ولامن أصحابك عندنا قط تقال صلى الله عليه وسيلم أخير في جير دل عن رب العالمين فقال لهصدقت بامحم ماولد الكتاب فاخده وسلمه الى الامام على كرم الله وجعه فقرأ وعلى النبي صـ لي الله | عليه وسلم واحمايه يسمعون فلافوغ من قراءته قال النبي صلى الله عليه وسنلم اكتب لهم ماأما الحسن ردا بواب بميثأن يكون في أوّله بسم الله الرحن الرحيم فقال أبوا

سفيان لاتكتب بسم الله الرجن الرحم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأخلف السادات الأثمة المرضية ولم ذلك ما أماح ف فقيال ما مجمد لوأقررنا أن ربك الرجيز لرحم لماخالفناك في شئ ولاحاد ينافخ قال فماذانكتم ماان حرب فقسال اكتب باسهك فقسال الني صلى الله عليه وسلم اعلى رضى الله تعالى عنه ماأما الحسن اكتماله مامريد ليقضى الله أمراكان مفعولا قال فكتب الامام على رضى الله تعمالي عنمه ماسمك الاهم ذلك حتى بلغ الكذاب ويفعل اللهما بشآء وهوالفعال لمامر بدوكتب الامام على الى سادان قريش من أهل مكتة وسي عبد مناف وغيرهم من ساثرالقهاثل والعربان بشهادةمن ضره أنوسفيان ومفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وضرادين الخطاب رسهل بن عرو ورؤوس أهل مَكَةُ وَمِن حَضَرُمُنَ المُهَاحِرِ مِنْ وَالْأَنْصَارُونِي لُؤِّي مِنْ غالب اننالانغزوهم ولايغزوناالي آخرما تضمنه الكتاب من الشروط التي نضمهاك تبامهم وقدأحبناهمالى ماسألوه وانتكون المعاهدة اليعامين وغانية أشهرالي أن قال والله دشهد مذلك وملائكمته وجدلة العرش جعين ومن حضرمن الافصار والمهاحر نثم قرأه الامام

على رضى الله عنه على النسى صلى الله عليمه وسلم وأصحابه يسمعون لذاك تمأخذه صلى الله علمه وسلم وختمه مخاتمه الممارك وطواه وناوله لابي سفيان فاخده من در والكريمة وقبله وودع النبي ملى الله عليه وسلم وسارهوومن معه فرحين مسرورين وظنوا أتهم بلغوا مطاو مهم ومرادهم والله غالب على أمره (قال الراوي) فلماتوجهوا من المديسة طالبين مكة ارتحز أبوسفيان مقول شعرا كفينا حرويا قدتحددأم ها فبالبت شعري مآمكون من الان فقلبي ونفسى والجوارح كلها لقدملئت رعماالي غامة الفكر ومانعدهذا الامرالاشدائد وقتلوسي العبدمنيا معالحر ولابدللاصنام من هدم عزها ومعلوعلم اذلة المزوالفيز (قال الراوى) شم ان اماسفيان رفع رأسيه الى السهاء

فرأى الشمسر وهي فيهاحاربة والرياح سائرة والوجوش في البراري راتعة و رائحة وعادية فقرك بأمراية تعالى ا

عندذلك قلمه وطاولمه وحضرت فكرته فنطقت عند ذاك، قالته وأنشأ بقول شعرا امارافع الهليا وراماسط الثرى وخالق كل الخلق والشمس والبدر وجرى العار الذاخرات مأمره وراسي حبال الارض والسهل وإلهمر وخالق وحش البر والعركاهم ورازقهم فيهاالى منتهى المور تول عليناهن بكون ملاحنا ومرشدنا الخبريا كاشف الضر ونعاؤته دنيا وأخرى وبرضنا بحتى منى والميث والركن وانحجر (قال الراوى) فوالله مااستتم كلام أبي سفيان حتى منف به ها تف سم كارمه ولا برى شفيه محسم على اشعره بقولشعرا ان الذي ترجوه أرسل الوري ما بالهدانة للخلائق منذرا وهوالمفضل والمكرم والذى حازالفضائل والله اوالكوثرا

(17)

هوأحدومحدخيرالورى ه المصطني المزمل المدثرا وهوالمكرم والمعظم قدره وهوالمجل والسراج الانورا الله فضله وأكرم خلقه واتاه فضلاونصر الشهرا فاتبع هديه ولا تكن بجنالف يه تصلى انجيم ونارها تتسعرا واترك لذى الاصنام عندك دخلها واعبداله الخلق ربك أكثرا رب رسم خصنا بجد يه خيرالبر بدهادما ولمشيرا من سعت في كفه مراطما والماءمن سنالامامغ بدرا فاسمم فضائله وكن من حربه نخطي محنات وحور تفخرا فعلمه رب العرش صلى دائما وره ما دام داع للصلاة مكرا (قال الراوى) فمُاسم الوسفيان كالرم الهاتف كَمْدُه عن اصحابه ممقال في نفسه لئن دام هذا الامر لمجدىن عبدالله لاطاعه الجن والانسثم أقسل هوومن معه الي مكة المشرفة فلماقرب منها أرسل رحلاالي أهل مكة يعلهم بخسرهم ويشرهمان مجدا قداحاينا الى سؤالنا وانهلم يخالفنا في شئ وكتب لنارد الجواب عامه اتشتني قـلوبنا

يال الراوي) ثم ان لهل مكة لما بلغهم قدومهم حرحوا الى ءأيه سفران وأصحابه فلمانظرهم أبوسفنا وكذاك أصحابه وسلم بعضهم على بعض اثلهم حتى وصلوا الى الحرمالشز مف سادات حول الكعبة المشرفة وإذاما لطعام والشراب تمالهم فاكلواوشريوا ثمرفقوا الكتاب الذي حاءمن ل الله صل الله علمه وسيله فرقراً وه على باءالقمائل وفرحوا بذلك فرحاشديدا وظنواأنهه ذلك بلغوامرادهم ومقصودهم والله تعالى غالب على مره (قال الراوي) ثمان أماسفان وثب قائم تالنهي صلى الله علمه وسلم واستأذن سادات مكة ته عليهم وان بعلقه في مات الكعسة ولا مقربه ماىوه بالسمع والطاعة وأقاموافي الضيافات والاكرام والانعام على العام والخاص واستمروا في أكل رب وأكثروا من السحود للاصنام من دو ن الماك لعلاموالله تعالى حلم كريم لايعجل بالعقوية علىمن كراماوا خلالا لمعدصلي الله عليه وسلم لاالدالا ريناورب كلشيٌّ ولانعسد الااماء (قالُ الراوي)

وأقاممن أهل مكةسادات قريش وبني عمدمناف وبني عبدالدار وهم في أطبب عبش وارغده واك ثروامن الزروعات حتى كثرت اشحارهم وعت عمارهم وكثرت مواشيره وأغنامهم وهمه في غفلة دميدون الاصنام والاوثان من دون الملك الدمان حتى ضحت منهم الملائسكة الكرأم وضحت الارض ونأدت الملائكة قائلين الهنا ومولانااها ترى هؤلاء القوم الكمار وسوء فعلئ م وهم حدران متل الحرام وبادى كذلك المبت طهر منتك الحرام من الرحس والاصنام سلك محد علمه أنضا. المصلاة والسلام هوخبرالانأم وسندانكاص والعنام انك على كل شئ قد سرو أنشأ لسان الحال هول مترجها في معنى ذلك شعراً الى الله ندعور دائما بأئمة هرمأن مهاك الكفارون أهل مكة وصاحوار المتوالركن والصفا من الرحس والاوثان من كلملة إيظهريت الله بالدين عاجلا على رغم كل من عاداه وحدتى وانيجى الامنام والالاتكلها هووعن هبل يلقى بذل وتكبة ويعلومنارالدىن بالسروالتقي

وعصشه معهاالسسوف الصقيل يدخلها خبرالبرية كلهار عدخراللة مرخرنسة عليه صلاة الله ثم سلامه يهصلاة وتسليما وأزكى تحسية (ذكر) فتموح مكة المشرفة شرف الله تعالى قدرها (ْقَالْ الْرَاوَى) فَلِمَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى تَعَاهِمِ مِيْسَهَ الْحَرَامِ مِنْ الاصنام والاوثان وكان ذلك بعــد مضى سنة وغانية أشهرويق سنةواحدةمن المعاهدة خرجرحل من حى مكر بن واثل وقدم الى حى سى خزاعة نلقيته رجل وكان تاحرا يترددعلي ممرارايش ترى منهم وستع عابهم يساعدذاك الرحل على قضاء حوائحه فنقدم المه وسلم عليه ورحب به وصافحه وعانقه وأومأ السه المسترمعه الى منزلدع لي عادته فأحامه الى ذلات ومشي معه فعاثر البكري بجعركان ملقى في الارض بقدرة الله تعالى لامانع لماقضي ولامعةب لماحكم ففال المكرى عند ذلك تعس فلان وعثى النبي صلى الله عليه وسدلم وجعل مسمه فالنفت المه الخراعي وقال له ماهذا اس ذهب حتى تسب سيدالمرسلين محيداصلي الله عليه وسيلم من غير ذف ولاحرم الاهدالشي منك عجب انام تنته

لاحرمنك البيبع والشهرا دفقال الثكرى أويعظم الميك هنذا فقياله الخزاعي والله اله لامرعظ مروخطت حسير النام تنت عن ذلك حرمت سنى ويننك السع والشراء (فال الراوي) المانظرانيه البكري بهق وأداهر العداوة وقال لهوالله لاز دنك غيظا وجقا وصاريسب النبي صلي الله علمه وسملم سيافاحشا فامتلا الخزاعي عيظا وحقا وأخذته الفيرة على النهي صلى الله عليه وسلمفوث فائما ونظريمنا وشمالافرأي عظم ركمة حل بجاذب مانوته فاخمذها وأتيمهاالي الكرى وصار تضربه حتى قضه علمه ويجل الله روحه الى الدار ويئس القرار (قال الراوى) محفرله مقرة والقاهفها واهال عليه التراب وأخذماكان معهمن الهيارة وغيرهاوا يترأ مسرعاالي أهله وعشيرته واخترهم بذلك ففرحرافرم شديدا وأنشد لسان الحال نقول قتلت عدق اكان مغض أحديه فتباله من ماسدوم ماند لقدطال ماسب النبي وآله هروكان زئيماذا عتو وجاحد فيا ربنا بالمطفي قوطهنا وحقق رحانا من عدق مراصد ويات على الاسلام منك قاويثا

وكن عوننامن كلما تغ وحاسد واُخمع به شمليًا قبل موتنا وشقمه فينابوم هول المواعد عليه صلاة الله عمسلامه بهي صلاة وتسلما عليه مزائد (فال الراوى) فلماسمعوا ويكرين وائل بقتل صاحبهم عظم ذلك الميم وكبر لديم فعدوا حيوشهم وعساكرهم وخرجوا مسرعين ونمرح بنو خراعة الى قشالهم قاصدىن وإسان مالهم يقول أأننا يحمش لانطق خراعه مهر مسدالمحيامهم والمماث لقدقتلوا سناشعاعا سغيرم وقدغالة وادمن الكرام الإكام ومالوا عليه في الدمارجيهم وقدطال ماأيدائهم بالدرار استخلو دبارا منهم سيوفناج يتمتلسادات لهموأ كانرأ (قال الراوى) ولم ترل سويكرسائر س ويحدوثهم قاصدن ولمني خراعة طالسن فلمانظر والمرخزاعةان حيوشهم وعساكرهم قالربعة همالعض لسرلنا بهذه المدوش والعداكر طاقة وكالاحدوشاعظمة تمانهم أخدذوا أموالمم وأولادهم وأمليم وساروا مسرعين

وإنى مكة عالبين وبأهلها مستحيرين فنطق لسان الحال مترجا بالقال شعرا نسيرالي ستدالله الحرام تعمعنا ونحظى به قبل أن ينقضى العر وأسبى لسنالله منطوقه . طواف قدوم والحطيم كذا انجم ومن يعدد نسعى عروة والغفا وشفاؤنا ما زمزم وكوثر وأسأل مولانا يجود مفضله عر ڪسرنايا جو دمنه ريجبر بسادة كرام نستعبر من العدا عداهم بعبر ونامحؤد وتنصر فهم سادة ماخاب قط نزراهم يجو الفقير المستجبر ويستر ولملاوفيهم قدنشاأ كرم الورى نبی له چاه عظیم ومندر. نبى الممدى الرجن ناصرد نسه وشهرف يدفضلا لمبوث اكاسير

عليه صلاة الله عيسلامه على صلاة وتسلما عليه تكرر

واله وأصحاب اولي الجُود والنقي فاكرم بهم من سادة ثم عنصر قَالَ الرَّاوِي) وَلَمْ يَزَالُواْ بَنُوخَرًّا عَهُ سَائِرَ مِنْ رَالْيُ مَكَةً المشرفة طالسين حتى قربوامنها ميزلوا في الابطير ثم دخل ساداتهم وكمراؤهم الى الحرم الشريف خطافوا بالبدت لحراموصلوا خلف المقيام وسعواس الصفياوالمروة فسبع سادات قريش وسي «اشم وسي عبد مناف وبني عددالداروغمرهم منأهل مكة بقدومهم فدخلوا علمم الحرم فاقساوا النهم سرءين وسلواعلهم وصافحوهم وعانقوهم وأحضروالهم الطعمام والشراب فاكلوا وشربوا ثم أخبر وهم تحبر هم فاجابوهم الى سؤ لهم ثم المعوتي فقاموا وفرحوابذاك واقسلوا بسعون خلفه وكذلك السادات وبنكان حاضراه عهم حتى أقدمهم دار الندوة فقال لهم انزلواههنا آمنين معامثنين على أففسكم ومن معكم مستحيرين بالحرم الشردف رقال الراوي ) فلما [ رأوا شوخراعة ذلك آلاكرام من أبى سفيان وغـ يره من السادات فرحوا فرحاشد بداوجا زوهم على ذلك خبرا (قال الراوى ) فاقبلوامن وقتهم وساعتهم وارتحارامن أ

الابطح بجعهم ونزلوافى دارالنه وةوجع لوايجددون الله الى و مهلادنه ير دسهونه و يكبر فرنه على ما آواهم وإجارهممن بحدقهم وإكثر وإمن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يصحثر ون الطواف بالبيت الحراء والشعى بين الصفا والمروة مدة ثلاثة أمام ىلى المهاوقد زال عنهم الخوف والفرع وسادات مكة لاتفارقهمليلاولانهاراوالضيافة تأتيهم منأؤل النهسار الي آخرة الحدد ولا دغني من القدر وكان أمرالله قدرا وقد ورا (ذكرفتوح مكة وتنلهم الخزاعيين ليلا) وأخذ أمرالهم وماكان معهم مومعاونة أهل مكة لهم في ذلك (قال الراوی) ولم تزل عسا کر حیوشهم سائر من حتی أشرفواعلى دمارسي حزاعة فاوحدوالهم أثرا ولاخسرا فاقتفوا أثرهم فوجدوهم قداستجار وايأهل مكة المشرفة وساداتهافلم يزالواسائرس ولمكف طالدين حتى قربوامنها فنزلوا والابطي ودخلوا بساداتهم وكمرائهم الى الحرم الشريف واجتمعوابسادات مكة وأكار أهلها فسلمواد ليهم وصافحوهم وأحضر والهم العام والشراف فامتنعوا منمه فقمال لهم أيوسفيان ماالذي منعكمأن كاه ا من طعامنافقيالوابا أماسفيان حتى تمكنونامن

عدائنا ونأخذثارنامنهم فقدقتلوامنافارساءنا عاويه لحرب دعد فألف فارس وا إلمواثىق التي متناويدنكرمالقنال والنزاء والحرب مدذلك أبوسفيان وفال لهم باساداتنا قد أحساكم ـ دورکه ولـ کن ا ونأتى اللسل بظلامه فعندذلك أخذوا أهتهم مةحربهم وجملوا ينتظرون قدوم أبى سفتان بم فينما هم كذلك اذأ قبل علم م أبوسفان في ذصر الليل الثاني فوحدهم متهمتمن فقال لهم الأتن ماسادات مى مكردونكم وأعدائكم ونحن ذراعدكم فوثبوا دالضاربة وههواعلهم وهمرس قائم وداع ومسبح ومهال ومكدروذا كرونائم و يقظان فوضعوا فيهم السييف فقتلوه ـم عن آخرهـم لمهمالله تعالى محوده وكرمه ووفاشه ورعات كون ذلك سيدالفُّمُومكة و ذلك أن الرِّج لمن لما استهقظا ونظرا الى الاعهداء وقتلهم في قومهم حملا لاوعًى الله عنهم أيصارهم يقدرته

كان أحدهااسمه هدن مل بن أرقع واشاني عروس سالم (قال الراوي) فلما صبح الله تعالى بالصماح وأضاء كوكب نوره ولاح وقدقنل أوكرقوههم رعشا رهم وغنموا ا كان معهم وأهل مكة بعا ونوهم على ذلك قلارأ وإذلك الامر مكوايكاء شديد اعلى مانزل مهم وقومهم ثم الهمهم الله تعمالي أن يستروا الى النبي صلى الله علمه ويسلم ويستغير والدويطلبوامنه أن بأخد شارهم من عدوهم فالتفت هـ ذول س أرقـم الى عروس سالم وقال له ماأخي قمرنانخ حمن مكة سالمزائلا معلوا يسلامتنا فيقتلنا فأحامه الي ذلك وقدسترهماالله يستره الحمل ثم اقبل عمرو ال هذيل وقال انماأصاناذلك الانصمتناالله ورسمله وغبرتنا عليه فامض بنااليه نسلم عليه ونطلب منيهان مأخدنانا ذارفام وأعدائنا فوالله ماخاب من قصده (قال الراوى) ثم الملامسرعين والى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فاصدىن فلما لعدا عن مكة ألمشرفة نطق لسان الحال مرتحزا عن المقال مشدويقول جدناك مارب البرية والعلا علىمايه من نعمة قدأعطتنا

فاوله تناخيرا وحسن هدالة

بخودك فانمفران باغالة المكا

وياخم مسؤول فانترجاؤا

واجع لىأشملا بحسن عنماية

مجيرالورى المموثمن فاق بالثدا

ني اه أعلا الماسي منصب

وعالاالورى قدراو تورهم سنا وعاشم في في معر اللائنين من العنا

عليه ملاة الله عمسلامه به ملاة وتسلما د قمان دهرنا (قال الراوى) مم أقبل عرون سالم على هذيل س أرقم

وقال له ياأخى حدينا في المسير أللا يسبقنا أحد من أهل مكة يشكونا لانبي على الله عليه وسلم فتبطل جتنا

مهه بسبستونايهي في الماهنية وسم وبيطل مسان ويخدب سعينا فاجابه الى ذلات ونطق عندذلك لسان

الحال مترجا عن المقال يقول شعرا

على روسنانسعى الىخىرمرسل وأكرم معوث أتى الرسالة

وا ترم مبعوب الى من طالته غامة عدم من الحرثم البردفي كل لحظة

ومن جاءت الاشتجارطوعالامره وخاطبه ظي الفلا مع غزالة

يمن حاء بالدين الحندف داعا الى الله زب المالمين بدعوة عساه بغضل الله عير كشرنا وينصرنامن أهل شرك منلالة ويأخذلنا بالثارمتهم ستيهم علينا بلاذنب ومنغيرجمة ولكن قتلما مشركا ومعاندا لقدطال ماسب السيذى الرفعة فياسيدالكونين ماأشرف الورى و باخيرممعوث أتى بالرسالة فاخاب من أضحى لذاتك طالما وماخار من المسى لديك مسلة لقدبادرنابنو يكركلهم ومالواعليما بالسسوف الصقيلة وقدقتم أولادنا ورمالنما ولمبرق منسا الامن تراءيممية فخذ بارسول الله مالثأرمنهمو فانا شهدنا كلنا ما لرسالة ونشهدان الله لارب غيره ه رحيم ورحمان وغافرزلتي

العاشاك ماخر سرالوري أن تردنا وأنت كريم مستعاب الدعوة عليك صلاة الله عمسلامه وصلاة وتسليما وأركى تحمة رقال الراوي) ولم يزالوا في المسير محمد من والى مدينة رسول الله فأمددن فل وصلوا المرسا وأتوامسعدالنبي صلى الله علمه وسلم فاستأ ذنوافي الدخول علم فاذن أم فدخلواعليم وهمما كون مستغيثون الله ورسوله فسلوا عليه فردعلهم السلام ورحب مهم واكرمهم وفال لهم ماالذى ده آكم وماقدأ صاركم فاخبر وه عبرهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسدلم لم لا أثيتم الى مكت واستحرتم بساداتها فقالوا مارسول الله وهل فعل بناذلك الأأهل مكة وقدمكنوا أعداءنامنا في دارالندوة ممان هذال بن أرقم ارتخز وأنشد شعرا بارسول الله اسرع بالندا وإدع عساد الله أتوا مسددا وقريش اخافرك الموعدا ، ونقضوامه اقل المؤكدا

وقريش اخافرك الموعدا ﴿ ونقضواميما قال المؤكدا وهم قليلون الغما والعددا ﴿ ولا يَخافوار بِنَا الموحدا حاؤاله افى الابيل وهوأ سودا ﴿ وَنَحَنْ فِي الطّلام كَمَاسِعِدا داعين لله الذي تمعدا ﴿ مالين راكم عاما وسعدا صلى الميان ربناطول المدا بعاسارنحم في الظلام واهتدا

(فال الراوى) فقال النبي صلى الله عليه وسدم نصرت ورب الكعبة ثم تقدم من بعده عربن سالم وجمل يقول

شرا

لقومى بكت عيني وفاضت فدامى

على العصبة القتلى بأرض المحارم على العضبة الحامين في حومة الوغا

ابادوهم قتلا محد الصوارم

وتارت بنو بكرعلينا بغيهم

وكانوا لىقض العهد اقرل قادم فخذيارسول الله منهم بثأرنا ، فانهم قوم طغاة لاتيم وادع خيولا مسرعات لنصرنا

فانت الذي ترجى لدفع العضائم عليهم أيوث يلبسون دروعهم الله كانهم نارتشب لضارم بهم قدعلادين النبي مجد الله نبي له كل العطى والمكارم

عليه صلاة الله ثم سلامه على نبي كريم من سلالة ها شم (قال الراوى) فعند ذلك تغرغرت عينارسول الله صلى

الله عليه وسلم بالدموع وفاللاحون ولا قرة الابالله العلى

لعظم ثم منسرب احبدى بديدعلى الاخرى ثم استرحم وقال تعلمتوها بافريش فعلقرا باأباسفيان ليقضى الله مراكان فعولا (قال الراوي) فمااستتم كلام رسول الله صلى الله عليمه وسلم حتى نزل عليمه الامين جريل عليه السلام وقال السلام عليك بارسول الله العلى الاعلى يقرثك السلام ويخصك بالقيمة والاكرام ويقول للشملا تكة السبع سموات قديكوا ليكاء هؤلاء القوم ومانزل بهم وماأصاب قومهم وعشيرتهم فلا تغفل عن دمائهم ولاعن أخذ ارهم فقال له النبي صـ بي الله عليه وسدلم فأخى باحبر بلأن سننا وبين أهل مكة وساداتهاعهودا ومواثرق فقال لهجديل علمه السلام يفعل الله مايشاء ويحكم مابر مدتم عرج من ساعته إلى السماء فاكان الاساعة حتى نزل وفال له السلام علمك مارسول الله اقرأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ياأخي ماحير يل وماأقرأفال اقرأقوله تعالى وإن تكثوا أعمانهم من بعدي هدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا الممة الكفرانهم لاأيمان لهم لعلهم ينتهون الاتقاتلون قومانكشوا أممانهم وهوا باخراج الرسول وهم بدؤ كمأول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين الى والله علم حكيم

(قال الراوي) معرج الى السباء سر يعانقال النبي صلى الله عليه وسدلم عند ذلائة الله أكير ثلاثا مما أغاف وأحذرهم التغت النبي صلى الله عليه وسدلم الي هذيل بن أرقم وعربن سالم وفال لهم ماسى خراعة هل بقي الكممن عشهرة في حسكم فقألا مارسول الله الحيي ملاتن بالرجال والاطفال والشمعان والفرسان فقيال النبي صلى الله علمه ويسلم امضدا المهم وائتوني مهم مسرعين ولاتتركوا في الحي الاالنساء والصدان ومالا طافة له على الجهاد والقتال ولاتمهلان فانماسا ثرون لنصرتكم انشاءالله تعالى فاجاباه مالسمع والطاعة وقبلا بده الكو عمة وودعاه فدعالها وخرحامن المدشة فرحين مسرورين فلمادمدا عن المدمنة نطق لسان الحال مرتجرًا مقول أتينالحير المرسلين مجد ۾ بقلب كسيروة دكان مؤلما فعادعلنا بالقبول بفضله مهوأوعدنا أخذانثأر وأكرما ويادر بالاعلام كل قديلة الله المأتى المه ما تجموش العرمرما وقال لناسبروا الى الحي سرعة

بحيش النا نأتى به ونكا فاخاب عبد فستعبر وأحد

شفعالنابوم الحنساب مقدما نجى لهماه عظم ورفعة يهرعلى أنبياءالله حقامكرو وفى الخشر باتى راكبا ومهابة ناهدك من فخرله و تڪرما عليه ملاة الله عم سلامه عهد صُلاة وتسلم المداالده ردامًا (قال الراوى) مم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ان عى على كرم الله وجهه فاحامه مالناسة هاأناس مديَّكَ مرنى عاتر مدصلى الله علىك وسلم فقيال له ما أبا الحسّن كتب الى سائر القيائل والعربان من دخل في دينما وآمن لربنيا وصدق رسيالتي ويندوتي ليحضروا البنيابج يوشهم وعساكرهم للحهادفي سميل الله تعالى ليعصل لهم الاحر والشواب والغنيمة ان شاء الله تعالى (قال الراوى) فاجابه الامام على رضى الله تعالى عنه بالسمع والطاعة فعند ذلك نعاق لسان الحمال مترحا عن المقبال ترتحزشه را سأكتب من وقتى لامرالذي أتى الى الخلنق يدعوهم لاشرف مله الى سائر العرمان من كل وجهة رحالا وفرسانا لموثا لشدة لمن هويته العظم بعلد على مصدق للختار في كل دعوة

عيش لهم بأتوا المناسرعة وليرجو من الرجن فتما لمكة ويطهر بيت الله بالسض والقنا وحدالسروف المرهفات سرعة وننصرخيرالعالمن مجدا يثونداله الاشعارماءت لدعوة يناطبه ضاووحش غزالة وسلمت الاطيار منكل وجهة كُانْ اذا ماسارتسرى غمامة تظلله في الحرفي كل ساعة وكان اذاماسار في الرمل لاسرى لةً أثر والعخر لان لوطأتى علىه صلاة الله عمسلامه مه صلاة وتسلم اصفا وعشيتي (ذكرجميع الجيوش والعساكر والقبائل والعرمان) (فال اكراوى) ثم ان الامام على رضى الله تمالى عنه كثب كعاأمره النبي صلى الله عليه ويسلم ثم دعا مالسعاة مثل عرو سأممة الضرى وعبدالله بن اليس الجهني وأمثالها وأمرهمان يوجهوا الكتبالى القدائل والسرمان ثمأمر النبى صلى الله عليه وسلم أهل المدينة المنورة ان مأخذوا الاهمة للفرو والقتال وكان قداستهل شهرره ضان المعظم

نقدمت وفود العرب على النسي مثلي الله عليه وسلم والسادات والنمياء وأهل إلفضل والادب وكان أقرل من قدمعليـه فى أوَّل يوم من شمررمضان قبــائل مزينة وفرسانها وفي الموم الثاني أتت المهحهنة وشمعانها و في الموم الثيالث اتت المه خزاعة وإبطالها وفي الموم لثالث أنصا أتت المه تمير بنوخندق وفي الموم الرادم أقلت علمه قبائل فعطار وجبروم ونهروسلام وعلقه والفرانصة ونجس وكلاب وذرالكلاع وتنوخ وكملان وهااخوان ابناسماين يشفب سن يدرب بن قعطان وقلام فى اليومالخياءس على النبي صــلى الله عليه وســلمأ ولاد شيبان ضيغ وحدهم ودوس وعامله والمرتاب ومراد وكندة وكذلك السكاسك والسكون ومنوء دنان وشو عسي ومنى رحلان ورسعة وهملان وطي وفزاره وغفيارا ولخم وجذام والاسد وغساق (فال الراوى) ولماكان في اليوم السادس من شهر رمضان المعظم قدره أعرضت قبائل الاوس مزىنى حنظلة وسىحارثة وسىرانعة وبيء دالاشهل وفي اليوم السابع أعرضت الخزرج من بني كعب وبني الررة وبني سالم وسي سلمة وبني زردتي

وبنى ساعطة وفى اليوم الشامن ةقبلت قبائل ربيعة مز سى مذار ومن سى تعلب وسى شدمان وحمرومهم فغربن بكرين واثل ولاسدرا لخريش وو دَركة وهذيل وقيس غيلان ومره ودبيان وعناو صعصعة ومنصوروهوازن وكنانة وعقسل وحيسع القيائل وسائرالعر يان من كل جانب ومكان ونزلواحول مدسة النبي صلى الله عليه وسالم وقد المتلائت أوديتها وشعامها وسهلها ووعرها جمِاللهُ الزاوي) فلما تكاملت القيائل والعربان أمرالنبي صلى الله عليه ويسلم بلالا أن يأتيه سغلته الدلدل أتى مامسرحة ملومة فلما عاعماالمه ركم اصلى ارتبه عُلَمة وسلم وكان ملحفا بردته الصفرا متقلد أدسيمه وفي بمه اليمني خاتم من الفضة البيضاء وأخد ذالا مام على كرمالله وجهه عن يمنه والعساس عن بساره وحوايا أهله وأفاريه والمهاجرون والانصار وهويبتهم كالبدرثي تمامه صلى الله عليه وسلم (قال الراوى) ولم سق في الدينة ذلك الموم لأكسر ولاصغير ولامخدرة في خدره أولا محصوبةفي ستهاالاوخرحت فيذلك الدوم سظرون أنوار المنبي صلى الله عليه وسلم والى كثرة تلك القبأئل والعربان ولم يكونوارا وامثل كثرتهم قط (قال الرافع) ثم أمرالني

Ĉ

ـ لى الله عليه وسلم مناديا ينادى في سائر الْقيادُل والعربانأن النبي صلى الله عليه وسدلم فادم عليكم فتأهموالقدومه والسلامءلميه فانمن نظراني وحهه الكريم وسمع حسن كالرمه ومنطقه سعد فى الدنيا والآخرة (ذكر) خروج النهي صلى الله عليه وسلم للقسائل والعربان وسلامه عليهم وكم كانوا فسيلة في هذه الغزوةالمساركة (فالراارى) فلمنا سمعت القسائل والعربان المنسادي وثبوا فأثمن على أقداءهم ودمحلوا خسامهم وليسوا أفخرتياتهم وافرغواعليهم الدروع الداودية والميض المجلية وتقلدوا بالسموف الهندية وركموا الخيول العربية واعتقلوا بالرماح الخطمة ووقفوا مفوفا ينتظرون قدوم النبي مسلي الله علمه وسملم فنطق عندذلك لسان الحال مترجاعن المقال فتول شعرا وقفناصفوفاللذى زى الورى بوحه يفوق البدرابلا اذابدا عدالمعوث للناس رحمة ومنقذهم من ظلمة الكفر والردى رمحل قلوما معدعي ضلالة

نبى اذاماسارتسرىغامة بيعلمه تقمه الخروالبردسره ونحظى مذل الاحرفي حويثة الوغا ونقتل من أضحي عنددامعاندا الله رسول الله حشاميمنا لترحه كامنافي المعادومسعدا فكن ذخرنا مارسولناورماءنا فاخال من أضى عامل معدا عليك ملاة الله ثم سلامه به صلاة وتسليم اعلىك مؤلدا (قال الراوى) فبينما القبائل وسائر العربان وإقفن ضغه فاقدملا والاودية والقفار والسهل والاوعار اذ سطعهم نورقد علاوقدأ خذيعنان السماوا ذاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليهم لوجهه ألكريم وهو من أغار بدوأ صحابه وعشدته والمهاحرس والانصار كالبدر في تمامه وكاله فعملت كل قسله تترحل عن خدو لها اكراما لريسول الله صلى الله عليه وسدلم وتأتى وتقبل يدمه فيسلم عليهم ويرحبهم ويأمرهم بالرحوع الى خسامه مرم مزا وايأ تواقيدلة بعدقسلة الى أن سلوا عليه حيع القائل والعربان وكانوا يومثذا ثنين وسيعين قسلة لا يعلم عددهم الاالله سيمانة وتعالى (فلارآهم)

رسول الله صلى الله علمه وسيلم وقدأ خذوامن الجيل الى الجبل فرخهم ودعالهم يكل فكووسلامة وغنممة فنطق عندذلك لسان الحال مترجاعن المقال منشدو يقول أتينا حساللني لننصره يه حقاعلي اهل الشرك وألكفر نى له نورعلى الكون قدعلا فناهمك من تورونا همالكهن بدر اذامشى في الرمل لاأثر سرى و في الصخرة الصما لانت لذي القدراً وأرسله الرجن للنماس رجمة ومنقذهم من ظلة الشرك والكفر فتدالى قدغالف اللهربه وخااف دن الماشي ولاعذر فيته جد اذهداما لدينه واسهدناد نياوأخرى وفي الخشير ألامارسول اللهجئناك نرتحي ورضى الله رب العبالمين بلانكر ونرحوك في يوم القيامة شافعا فانترماء للشدائد والضر علىك صلاة الله عمسلامه في هي صلاة وتسليما مداالعر (قال الراوى) فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الفيمائل والعربان رفع بدويه الى السهياء وجعل دعو ويقول رب أوزعني أن أشكر نعمت ألتي أسمت على وعلى والدى وأن اعل صالحا ترضاه اللهم حقق لنافى قريش ما أمر تني ويه وما عزيت عليه في الاستعربون الاونحن في ديار القوم (اللهم) انك وعد تني بالنصر والغنيمة في ديار القوم (اللهم) انك وعد تني بالنصر والغنيمة اذا أراد شياً أن تقول له كن فيكون بارب العيالين فعند ذلك نطق لسان الحال مترجا عن المقال يقول شعرا عالمنتاري العرش حتى

أحاف دعاء في الأمرائجيد وأوعده بفتح الدين حقائه ويجدو الكفريالسيف الصديد وكسراللات والعزى حيما على كذاهمل ومن أضحى عنيد واشها رالندا في كلاح عن الاضداد حمار شديد اله واحد فرد تعالى على عن الاضداد حمار شديد وان المصطفى خيرالبرايا على ومكة قدله لاولى العسد بالرض حقا على ومكة قدله لاولى العسد بالرض حقا على ومكة قدله لاولى العسد

شرفه واعطاه عطاه يهوخر دلالدس يحصى فالعدبد علمه صلاة ربى كل وقت على المن المر المر المر المر ال ذكر ماطب زبانعة القيسى وماأمره فى نفسه من فشاء أمرالنبي صلى الله علمة وسلم يكثمانه الذي أرسله الى مكة مع خرادة وكيف فنحده الوجي في حضرة النبي . لى الله عليه وســلم وهذامن بعض مبحزاته صــلى الله عليه وسلم(قال الراوي) فلمارجه النبي صلى لله عليه وسلمن سلامه على القبائل والعربان مع أصحابه وأقاربه والمهاحر من والانصار وأتى الح مسعده صلى الله عليتة وسلم وصلى بأصحابه صلاة الظهر وأسندظهره المسارث الى مائط عرامه اذ استأذن ماطب ن المتعة القسي أن منصرف الى أهله فاذن له ولغيره من الحاضرين (قال فلما نعرج) من المسمدونظرالي تلك القياثل والعساكر والجيوش فقيال في نفسه لقدغز ونامع السي مسلم الله عليه وسلمغزوات كثيرةمارأ ساأ كثرمن هذه العساكر والجموش وماظ نجم همذه العساكر والجموش الا مدمه امكة وإنانها أفارب وعشائر ومحسارم والله اثن دخل بذوالمسأكر والجدوش مكة لابدع فمهاكمها ولاصفيرا الاأهلكه ولامالا لاحدمن اهلها الاأخذه

ولاامرأة الاسباه اوالله لاكاتهم بكتاب أعلهم ومعما قدعزم عليه مجمد صلى الله يحليه وسلم ليكونوا منه على أهبة وحذرئم عمدقاصدا الىءنزلهودخلوأغاق بامه وعدالى دواية وقرطاس وكتب كتايابيده يقول دسم الله الرجن الرحم من عند عبد الله حاطب بن ملتعة القديبي الىأهل مكة وساداتها وكدائمها من سادات قريش وإبى سفيان وغيرهم من سأ ترالقبائل والعربان أعلكم أن النبي مملى الله علمه وسلم قدحه حيوشا هيعسا كرمارأيته قدحه عمثلهاأبدا واطنه أمهلاس لد بهماالامكتكم وقتالكم ومحار بشكم فكونوا من ذلك عثى أهمة وحذرو أعلموانذلك من حولك من القدائل والسادات والعربان لىعينوكم على قتساله ومحادبته وقسد أشفقت عليكم ولواستطعت المجي كنت عوضاعن همذا الكادثم كتب في آخره هذه الابيات حهدت بجهدى ويلكم لاتغفلوا وكونوا على حذرفيل أن توصلوا اذالمندسوا بالذى عاءنابه فعولواعن السث الحرام وارحلوا فاندمى فبسكم ونصحى لسكرندا

ودىنى الهتان وماكنت أفعل ك نواله في أهمه اقتباله ولاتفقلواعن ذى للقال فتقتلوا (قال الراوى) ثم أخبرهم في كتابه بجيح ماعاينه من أمرالنبي صلى الله عليه وسكم من أوله الى آخره ثم علوى الكتأب وختمه فاتمه ووضعه في قدم عمامته وأخذ مهه مائة د نناروخلعة يمانية برغب فيهما لمن يوصل الكتاب الى أبي سفيان وأهل مكة عمقام وتقلد بشيفه وركب حواده واعتقل رمحه فتهلقت بدزوجته وقالت له الى أن بعثك النبي صلى إلله عميه وسلم ولا تعلنان هذا الأمرمنا عجس فقال والله ماتم من رسالة ولاغروة لولكن لى أصحاب نظاهر المدينة قدعزمت على زيارتهم فقالت له صمتك السلامة حتى ترجع السالما عاعما عجدوآله عمق المت صدره ويديه (ممخرج من منز له) واطلق عنان حواده حتى بعد عن المدسة فنطق عنـــد ذلك لسان الحال بقول شعرا أمارب يسمرلى بن بك ناصحاله يؤدى كتابى مسرعا فعومكة التخربن حريف دعاالليل خفية

. وُلاَيَخْشَى مَنْخُوفَ وَلاَمْنُ مَلامَة

فانى رأيت المصطفى سيدالورى يؤنيكا أتانا داعما الرسالة الهقدانغيتعساكهبة الى نعوكرتني السيرسرعة (قال الراوى) ثم ترجل عن جواده وأخــذ بعنــانه وحلس على قارعة الطرتق منتظرة حُـدامتوحها الى مكذأ وغارحها فال وكانت امرأة من أهل مكذاسهها حرادة قبرأتت الى أهلها عدمة النبي صلى الله عليه وسلم زاقمرة وفامت عندهم أماما ثم استأذنتهم في الرحوع الي مكة فحهزوها ماحسان وإنعمام وخميروا كرام واقسلوا علمهاوودعوها وشسعوها اليظاهر المدشة عمأمروها فركدث راحلتها ورجعواعنها (فال الراوي) فصادفت مامرالله وقضائه حاطب س للتعسة القيسي قرت به وهو مالس على العاردق فلمارآها عرفها فناداها على رسلك ما حرادة (فال الراوي) فلما سمعته اناخت راحلتها ونزات عنهاواقلتعلمه وسلتعلبه وقلت دمه عمقالتله مامولاي هلمن حاجمة أفوز يقضائها فقمال حاطباي والله باحراده وأى حاجة وهي لكعندى بحوائمج كشيرة أ و مكون الث المدالعلما عندى أيداما دمت حمافقالت له ما مولای وماهی فقال لها أسسری علی ولا تعجلی ثم أنه

حبيه صرة وققعها وعدها في دها مائة دن خرج لها الحلعية من كمهرم قال لهيا ما خرادة هدا والخلعة همة مني المكعلي ان توصلي هذا تناب لا بي سفيان صخر بن حرب و مكون ده دغروب مس ولا تعلى أحدامن أهل مكت ولامن أهاك وأغاربك فأجابته بالسمم والطاعه وفرحت بالذهب والخلعة فرحاشديدا ثمرقال لهايا حرادة اعلمني في أي شيرً لثلانتعرض أحدمنهم الدك هنتشك ويأخذالكتاب و ترسله الى النبي واقتضم بين لدُّمه ووالله أن الموتُّ دى أهون من الفضعة من بدى رسول الله صلى الله ويسلم فقىالت له يامولاي أجعله في قياشي فقال لها يفتشوءو بأخذوه فقالت لهاحعله في ليادرحل راحلتي فقيال لهما يفتشوه ويأخذوه فقيالت له يامولاي أحل ترشعر رأسي واحمله فمه فقال لها الاتن طاب قلبي واطمأنت نفسي بذلك ولكن افعلى حتى أنظر لبزد ادقلبي سكوناها ني خائف من الفضيعة من رسول الله صلى الله ويسلم فغامت عنه قالملائم حلت ظفائرها وحملته وأقبلت علمه فلمارأى ذلك فرح فرحاشدىداوظن

في نغسه أنه وصل الى مطلوبه ومراده والله تعيالي عالب على أمر ولمقضى الله أمراكان مفعولا (قال الراوى) ثم رحم الى مدنة رسول الله صلى الله علمه وسلم فدخل الى سته وسلم على روحته وأولاد وكان قد أتي لهم شيء من غر المدنة ففرحوا مفرعا شديدا فهذاما سيكان مزرام حاطب بن للتعة القيسي (وأماماكان) من أمرحرادة فاله لما ودعها حاطم سنرسعة وركبت راحلتها وتوجهت طاأمة لمكة المشرفة واطلقت رمام راحلتها فطق لسان المامقول اسيرالي أهلى وجمع غشائري بنصم كتاب الاخ من جاء في السر لعفرين حرب لايكون معافل فان الذي تخشاه قدحت بالنصر ع دالمدوث للناس بالهدي وخامددىن الشرك بالسدفوالقهر واعليهذا أهلمكة كاهم ه رمالا ويكانا عبيدا مع الحر فان لم تكونواطا معسن لامره فعولوا ءن البيت الحرام مع الجور

(قال الراوى) فلما أراد الله تعالى انفاذ وعدم لنسيه صلى

لمه عليه ويسلم فانه سيحانه وتعالى اذ أراد اتمهام أمرَجعل لهسمها والله تعالى غمورعلى نميه صليالله عليه وسلم أرسل مر أل مأمره تعالى فهيط على النبي صلى الله عليه ويسلم ن طرفة عنن ونادى السلام علما كرام ويقولأنتغافلواللهسجانه مغافل والله عليم بذات الصدور وعملام الفيويب اعلمان ، من التعدُّ القسى من أصحابكُ قد عزمت علمه وقداعطاه لام أةاسها حرادة فارسيل المها الزيبر سالعوام واس باالكتاب ولايقتلاها فانهيا تسيلم على أيدمهماهم عرج الي السمياء (قال الزاوي) فلمياسمع النهي الامام على كرم الله وحهه فاحامه بالتلبية ليبث بارسول

منوحهة الىمكةاسمها حرادة بموضع كذا وخذامتها الكتاب الذي أعطاه لهما ماطب ن المتعمة القدسي ولا تقتلاهافانها تسلمعلى ديكاوأمراها أن لاتخبرأهل مكة بشيئ ممانحن فسله شمقال لهأدن مني باأبا الحسن وكان الز يبرقد ذهب الى ئته لاصلاح أمره فأسرله كلاماسرا مدعى له بحد فقدل الامام على بديه ثم أقبل الى حواده فركبه وتقلديسه وإعتقل رمحه وادامالز برقدأقيل فقهل بدالنبي صبلي اللهءا يهوسه يعمدان دعالهما بخمير وإخرمامسرعين ولقضاء حاحة الني صلى الله علمه وسلم عازمين فلماءمداءن المدينة نطق لسان الحال مترحما عن المقال دقول شهر لامر رسول الله نسعي دسرعمة ولا نتوانا فالثواب لنبا ذخرا ونكشف سراكان عيا ونفضع من أخفاه عن صاحب الاسرى أالماطسا لوتعققت بالذى منالكمن مقت المهمن في الاخرى لما كنت تدى سراً كرم مرسل وأفضل هموث للخلق للامرى

نبى كريم ماجد متفضل هوفلله كم أعطى الومودوكم أ ولكن بأمرالله بفعل مايشاء على خلقه حمّا وان له الام من قريب الذي رفع السما وللصطني أثن ناصحا ودع الغدر تفوزمحنات وحورتز نت وولدانها بالحسن والنور كالزهرا وتحفلي بغيرالرسلين محمد وأصمايه النماجين في الاخرى علمه مسلاة الله عم سلامه وآل وأصحاب دوامالمهتترا 'هَالَ الرَّاوِي) ثَمَانَ الزَّبِيرِينَ العَوَامِ رَضِي اللَّهِ تَعَمَّالِي عنه استأذن الامام على رضي الله تعمالي عنه في الليموق سافاذناله فهمزحواده فغرجه كالريح العاصف فادركها فلاقرب منها فاداها على رسلك باحرادة أمهلي فبا سمعته الاخت راحلتها ونزلت عنها وأعقلتها ويظرت المه وعرفته فاقبلت تسجى السه فترحل عن حواده فسلمت علمه وقبلت بديه ثم قالمت له باأخا القرية والعشيرة هـ ل بن حاجه فقيال لها نعم شم فالت وماهي فقال لهما ما حرادة

ناولمني الكتاب الذي أعطاه للشماطيب بن بلتعة القيسي فقىالت لهمامولاي ومن هذا الذيه ذكريّه وأنا لااعرفه ولارأته أمداوهاأنت وراحلتي وماعلمائم تأخرت عنه فتقدمّ عندذلك الزيير الى راحلتها وفنشها مز أوّ لها الى آخرها فليعدفه بالشبأ فتأخرعه بافأرادت أن تودعه وتسافرفقسال لهاالزبيراصبرى حتى يأتينا الامام على س أبى طاابب كرمالله وجهه فلماسمعت بذكرالامام على ارتعدت فراثمها وتغيرلونها فبيماهما في الحكارم واذا بالامام على قداقيل كالاسدالضرغام فلادنامنها اقبلت ألمه وسلمت علمه وقداتك مدره وبديه فترحراعين حواده وفالهاما حرادةناوليني آلكتاب آلذي أعطاءلك ماطب ان ملتعة القيسي فقيالت له ما مولاى لم يكن لهدنا الأمر لاسل ان عل الزيم فالتفت المه الزيم وقال ما أما لحسن قدفتشت راحلتها فالوحدت شسأفاله فتالمه الامامعلى رضي الله تعالى عنه وقال له اعلماز ببرأن اس عى محداصلى الله عليه وسلم لم يقل الماعن حبر يلعن رب العالمين عزوجل واكن أخرعنها ما زبيرحتي ننظر الى صدق اس عمى صلى الله عليه وسلم وحد دل عليه السلام (قال الراوي) فلماسمع الزبيرتأ خرعهُما ثم تقدم

الامام اليها وفال لها باحرادة أتعرفيني فقالتاى والله حق المعرفة ولا أنكرمنك شيئاً فقال لهامن أنا فقالت له أنت له والمام على من أبي طالب فقال لها صدقت فيما تقولى فاسمعي ما أقول ودعى عنك كثرة الفضول ثم أشار اليها بهذه الابيات يقول شعرا جرادة حلى شعرك منهل على ولا تنكرى شيأ فإني أماعلى فومنه اخرجي لح ما يكون عنها في مأمروسول الله حقيا اسريي في ما مروسول الله حقيا اسري

كتابا به سرلاعدائنا هو يخسرهم فيه عن أمرله حلى ولاتتوانى فالحسام مجرد هو فرأسك أرميه وللمارتصطلى وانطقى عاجلا بشرسادة

وولدانها بالمسن والنورتغلى وتعظى بخير العالمين محديد وأصابه أهل الوفاوالتفضل عليه ما معلاة الله ثم سلامه به يدومان مادام البقاسوصل (قال الراوى) فلما سهست جرادة ذلك تقدمت الى الامام على رضى الله تعافى عنه وقالت له يام ولاى من أعلل على رضى الله تعافى عنه وقالت له يام ولاى من أعلل

مذلك فقال لها الامام أعلى بذلك ان عي مجدم لي الله عليه ويسلم عن حير ول علمه السلام عن رب السالمين فقالت صدقت مامولاى لاشك دهد رقين ولا كفر رعد اعمار امدد مدك فإيا أشهمد ان لاالمه الاالله وحدده لاشر مك له وأشهد أن محدار سول الله والله ولالسه ذوالعملم واليقين والكرامات والبراهين شمأخرجت له الكمتان وقيلته وغاولته له محقالت عامولاي كاهداي الله تعالى بجوده وكرمه على مدك الكرعمة أحسن لي تشرط واحدمن بمض قضاء تاك العممة فقال لماالامام على كرم الله وجهه ماهوهاات الامان فقال لها اشرى فانك في امان الله تعمالي ورسوله في الدنيما والا تخرة. أن عذاب الله وليكن ماحرادة ان لى عليك شرطا وإحدا فقالت لهوماهومامولاى فقال لهما لاتخبرى أحداهن أهل مكة ولامن أهلك ولامن أقاربك حتى تنظري سيد المرسلين فانخالفتي وإخبرتي يهأحدا فتدغالفت الله ورسوله وانه لذنب عظم فقالت له ما مولاى لل على ذلات ممقلت بديه فدعاله انح بروأشاراله المسر فركبت راحلتها واطلقت زماه هافلها مدث عن الامام على رضى الله عنه نطق عند ذلك لسان حالما نقول شعر قدأسهد الرجن سعى بجوده

وانقذني من ظلمة الشرك الهدى ونورقابي بعدظلة كفره يهرخا فت اهل ألكفرانهم عدا واتمعت خبرالعللن مجداه ني أتاناداعها ممرشدا وأوعده الرجن بفترمكة بهويقتل مزاضى شقامعاندا فلله جدا اذهدانا رأجد

نبي كريم مادق الوعدشاهدا أنارت مالدناوزال ظلامها

وأظهيلان الحنيق أحمدا علمه صلاة الله عمسلامه يه صلاة وتسلماعلمه مؤندا (قال الراوى) ثم أن الامام على رضى الله تعالى عنه أقبل على الزيير وقال له ماز ميركيف نظرت الى صدق رسول اللهصلى الله عليه وسلم وصدق جيريل عليه السلامعن رب العمالمن حل وعلاقال فاقسل الزيرعلي الامام وقبل صدره وقال ماأ ما الحسن اجعلى في حل ما تكلمت مه فيما لاأعلم فتيسم الامام على رضى الله تعالى عنه وقال أنت في حلْ من ذلك كله ما ان العمة عمسارارا حعين الكماب الىالنى صلى الله علَّيْه وسلم وهم فرحون مستبشرون بقضاء حاجة الني صلى الله عليه وسلم ونطق عند ذلك لسان

لسان الحال مقول شعرا قضناماحة الختارسرا. الله وفزنامالاحور وبالثواب وأسلت الكريمة ثمنالت يه عطاء وافرايوم الحساب وعاشت فيأمان وإكتساب من الخيرات لايحمى ثواب وأبدت نعيها ماغيرخوف باظهار الكتاب مع الجواب فياهناهامن الرجن فضلا هير حزىلالىس به به ذهاب وهذاكله من أحلطه ونني حاء مدعوالصواب لدالاشعارماءت من بعيد فادت نطقها صدقاخطاب وكمالمصطفى من معزات الهالمشهدت بذلك في الكنات عليه صلاة ربى كل وقت يه صلاة مع سلام للماك وآله ثم أصحاب كرام 🚓 لهم فضل عظم معثواب (قال الراوى) ثم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلواعليه وقملوا بديه واوله الأمام على كرم الله وجهه الكذاب ممقرأ معليه فغضب عندذلك رسول اللهصلي

الله عليه وسلم غضبا شدند الامرالله تعالى ثم أمر . لالا رضى الله تعالى عنه أن نادى الشلاة عامعة معرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فاقبلوا اليهمسرعين ولامره

لما تعين حتى صاف المسعدة هله فسلى م مالنهي صلى الله عليه وسدلم ركعتين ثم دعى ثمرقى الدمر فع دالله تعلى ثنى عليه عاهواهله شمذ كرنفسه الزك قالطسة لكرية فصلى عليما أثم ذكر إلا نساء فصلى عليهم (شم قال) أ باالمسلون الحاضرون أيكم كتب هــذا الـكتّاب الى أهل مكا يخبره بإمرالله تعانى وبمباعز مناعليه من غديز ذنمن الله تعالى ولامن رسوله فليقمطا أعالته وربسوله يحتى أراء وأعرفه والاأقامه حمريل علسه السلام كرها وأمررب العالمس : \* (ذكراةرار حاطن سنتعة القسي) محافعل بين بدى النبي صلى الله عليه وسلم وهجره له صلى الله عليه وتسرا وأصحاله وذكر تو بته وقبوله سركة الني صلى الله عليه وسلم ودعائه ونزول حبر يل عليمه لسلام واعلامه مقبول تويته من الله تعالى (قال الراوى) فلماسمع الناس كارم النبي صلى الله عليه وسلم ماج بعضهم في بعض وماج المسعد عن فسه فعند ذلك فام حاطب س المتعة وهو سرعد كالسعفة في يومر مح عاصف وقال في نفسم والله لقدود دت أن الارضل بتايتني إ في تلك الساعـة وقدهمت أن أهيم على وجهى فـلم أجد

ناكسىيلا ثم تقدم حاطب بن بلتيجة القيسي حتى صار بين دىالنبى صلى الله عِلميه وسلم ونادى السلام عليك | بسول الله فرد السي صلى الله عليه وسلم عليه السلام م المهن أنت أمها ألرحل فقال لهما ريسول الله أاحاط ابن دلتعة القيسي بقيال له النبي صلّى الله عليه وسعلم أنت الذي كتدت هددا الكذار فقال نعمارسول الله فقال حلك على مخالفة الله ورسوله وافشاء سرهمن غمراذن مناللهوريسوله فقال لهاعلمارسول اللهاني مررتفي بعض أسفارى على أهل مكة فاضافوني فاكرموني فاردت أن أتخذم ذا الكتاب لى عندهم بدامكافاة لهم على أكرامهم لي فنحني الله تعالى بالوحي المك وهالمنامقر ىذنبى ممتثل دين يديك فافعلى مامرضى الله ورسوله فالى أستففرالله العظم الذي لااله الاهو من الذب العظم وأنوب المه توية عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراولانفعاولاموتا ولاحياة ولانشورا واعلمانى بارسول الله اني ما كفرت بعد اسلامي ولا نافقت نعد ايمانى وكل شئ بقضاءالله وقدره وجعل سكى وينف إ ، ىدى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الراوى) رفع النبي صــلى الله عليه وسعلم رأسه وقال له يا هــذا

رحل اذهب الى منزالة والمة على ذنك وخط متنك فا أتكلم فدك الارأمرالله تعالى فهويحكم فيك بمايشاء اكين (ثمان) النبي صلى الله علمه له وسلم أ لصحابة والمهاحرئن والأنصار ومنحضرمن أهل المدشة أن احروه ولا بكلموه ولا يحالسوه ولا يحتمعون علسه لاقى أكل ولافي شرب ولافي غير مالى أن يحكم الله فبه وهوخیرالحاکمن (قال|لرا*وی)ف*لمارأیذلگهاطی ابن بلثعة القيسى من النبي صلى ألله عليه وسلم استأذنه فى الانصراف الى منزله فاذن له فخرج ما كاحر شانادما على فعله حتى دخل ، نز له وأخبر زوحته مذلك فمكت كاثه وحزذت لحزنه شمع دالى حسل من الصوف كان كحواد وفرئط نفسه يه في شحرة مغروسة في و نزله وحلف على نفسه لابأكل ولانشرب ولا منام ولا يحله أحدحتي ىرضى الله ورسولدعنه أويموتّ قهرا وأسفا ثم اخذ في المكاء والنعمب وزوحته وأولاده حوله سكون ويتضرعون الى الله تعالى ويدعون لدمالتو ية والغفران وآلرضامن الرحيم الرجن فتطق لسان الحال يقول شعرا أماربءغوامنك للذى اسابيه ولمهدريارب سانفذالاه وقدتاب من فعل وقول وماحري

فحدماكريما مفو واغفرله الوز وأرض عنه المصطفى أكرم الورى نبي أتانا داعما وساهج وجدوامنن علمه بتوية فانكأنت الله للكسرتجه وأبجع لهشملايه قبلءوته يه فانكمولانا رحيم وتغف مجاهالذي أضحى لمصكة فانحسا وأرساته للناس مالحق منسذ عليه صلاة الله ثم سيلامه 🐞 صلاة وتسلما علمه تكرد (فال الراوى)ولم مزل حاظب بن بلنعة يمكى و سوح على مويتضرع آلى الله تعالى و زوحته وأولاده سكمون وهملايف رقونه لدلا ولانهارا ولاية كاون ولايشربون حتى ضعفت وتهم وتغيرت الوانهم وانتملت أحسامهم فنظيرالله تعالى المهمدس الرجة ورحمماط أوقرل تو تبه وأفال عنثرته وغفر ذنبه وكشف كريه فعند ذلك أمرالله حديل علمه السلامأن بهط على الني صلى الله عليه وسلم ويخبره بذلك فبزل عليه وناداه السلام عليك مارسول الله العملي الاعلى فغرة لذالسلام وبخصك بالتحيسة والاكرام يقولان افرأ فال وماأفرأ باأخى

احمر مل قال قل اعيادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوامن رحةالله انالله يغفر الذنوب جمعاانه هو الغفورالرحيم واعلمان الله تعالى قدحا ديكرمه وفضله ورجته على عمده عاطب بزيلية فالقيدى وقبل تضرعه وبكاء وقمل توبته وغفرزاها كرامالك فالدمن أصحامك فارسل اليهمن بشرومالتو بةوقبولها ويحاونهمن الشجرة ويأتون هاليك فاستغفرله وادع وللسلمين ثم عرج حسريل عليه السلام من وقته الى السماء فعند ذلك فرح الني صلى الله عليه وسلم فرحاشد لداحتى ظهدفي وجهه الكريم وأخبرأ سحامه وأمرهم أن شوجهوا اليه وسشرو بقبول تو مته فاحا بوه مالسم ع والطّاعة فاقسا وانحوه مسرعين وليشارته مبادرين فنطق عندذلك لسان الحال يقول تيناك يامن قدعصى الله في السر وقدعمت منه المصبرة في الام و درقي الاظهار في سرامره قِفَالْفُ أَمْرِ الْهَاشِي بِلَا عَذِرِ لْمَتْرَانَانِيَّهُ بَعِلْمِمَاحُوُّ ﴿ وَمِاقَدْ حِرَى أَيْضَا بِهِرُ وَيَالْجِمُ فمادر وتب قمل الممات فرسا

كريم رحيم غافرالذنب والوزر يقل الاكرام توية من أنى المه وبالاحسان يقبل للعذر وقدقد لالحاني وعاديعفوه وسامحه وهوالكرج والأنكر فبشرى لنامن ربنائج ديه نبى شفيع في القيام الى الحشه ومن ربعقدماء بالحق عفرا وحزله وحشالفلا ؤهو في القفر ئى اداماسار تسرى غامة علنه تقيه البرد أيضامغ الحر علمه مسلاة الله عمسلامه ملاة وتسلما اليامنه العر (قال الراوى) فلما أتوالى منزله ووقفوا مالساب معموا وكاءه وتوجعه على نفسه وكذلك زوجته وأولاده فبكوا عندذلك لكائه تمادوا أرفق سفسك وأمسك عن البكاءوالنوحواك اليشارة من رسول اللهصلي الله علمه وسلمعن حبريل عليه السالام عن رب العالمن حل وعلامالنو بةوقمولها بالمغفرة وافرضوان وقد رحمل بجوده وكرمه ونعن اخوانك أسحات رسول الله صلى

الله عليه وسلم قال فلماسم مت زوحته وأولاد كالرمهم وعرفوهم وثموا الىالساب مسرعين ففتحوه وأدنوالهم مالدخول فسلت علمم زوحته وأولاده ورحموامم فلأ نظرالهم حاطب صرخ صرخة عظمة كاد أن هارق الدنما وخرمفشما علمه فتقدم المة الامام على رضى الله تمالى عنه ونضم الماء على وجهه فافاق تم حلومهن الشمرة وسلمواعلمه وصافعوه وعانقوه ويشروهالتوية وقدولمامن رسول الله صلى الله علمه وسلم عمامر الأمام على رضي الله تعالى عنه زوحته أن تأتمه ما أسةمن الماء فتوضأ واغتسل ولدس ثبا المنظمة وصلي ركعتين شكرا لله تعالى على ما اولاه من نعه وكرمه وحوده فنطق عند ذلك أسان الحال بقى ل شعرا حاءالثواب والغفرازمع الكرم

ألى الذي قدأتي بالذنب والجرم

وحادرب السمامز فضله كرما

على المسئ الذي قد حل في ندم سيمانه من الهواحد صمه يهمه هلى العطاما وحي لم يكن يتم قدخصنا رسول التهسيدنا

من حاء نا داعيا بالقول والحكم

( p q ) قد كان أكرم خلق الله قاطبة . انسا وجنا وعربانا معالعهم وكان أشعفهم في كل مركة والقلب منه بطول الدهر لم ينم وخصه الله رب ألعرش خالقنا عجزات فلاتحمى من القدم ملى علمه اله العرش ما طلعت شمس ومالاح بدرفي دما الظالم إلآل والاصحاب أهل الفضل سادتنا اولوالمكارم والاحسان والكرم (ذ كردخوله بالعساكر والقبائل والعربان) وبيان معنزانه في الحضر والسفرولم يعلوا أسموطالب وقاصد (قال الراوى) شمأمرالني صلى الله عليمه وسلممناديا سادى فيسا ثرالقيائل والمريان بالرحيل فارتحد اوامن أرض المدسة الطسة الامسنة وكان ذلك فى النصف من شهر رمضان فسارالنبي صلى الله علمه وسلمالعساكروالعربان والجيوش الى أن وصلوا وادباواذاهم بغبرة قدطاعت عليهم وارتفعت فوقفوا مظرون ماتحتها فاذاهي قدانكشفات عزعشرة فوارس

وثعوابس يقدمهم رجل طويل القامة عظم الهامة شماع في الحرب والقتال فعلاقاة الفوارس والأبطال هِوَحَصِينَ الفرارِي فَلمَا قربِ من النِّي صلى الله يه وسلم هو وأصحابه ترجلواعن خيولهم وأقباوا سرعن وألى رسول الله فاصدت عمأ توااليه وسلوا عليه وقولوا مديه فردعليم السلام ورحب مهم وأمرهم بالرحيئ عالى خيرلهم فركبوها وساروا أمامه فبينماهم كذلك اذأقسل علمهم العماس من مرداس السلم وصحبته عشرة آلاف فارس ليوث عوادس فلما قريوا من النبي صلى الله عليه وسلم ترجاواعن خيولهم وأقماؤا مسرعين والى رسول الله قاصدين وكان معهم خس إمات مققودة على رامات الجاهلية حتى لاسكروا علمهم (الرابة الاولى) بيدالعباس مقدمهم (الثبانية) بيد صَفُواْنُ وَكَانُ مِطَلَّا شَعَاعًا ﴿ الشَّالِثَةُ ﴾ ما ملها الفحاك (الرابعة) بيدريد وكان بطلاشديدا (الخيامسة)بيد جزعة (قال الراوي) فلما تمثلوا بين بدى النبي صلى الله عليه وسلمنطق عندذلك لسان الحيال ينشدشعرا تركناالاهل معجع الذراري وجئناطالبين رضي النبي ونشهدأنه المبعوث حقا ﷺ ماذن الله راحم كلشي ونرض

ينرضي أننموت بيوم غزويه بحضرة من له القدر العلم محـ دالذى نرجوه ذخرا ﷺ له قدر وماه معنوى شفيع في ألوري في يوم حشر يهدينجوا التقي مع السخي و تسمد كل صارشكونه 🍇 ويحشر في الجنان مع النبي نبى حاءه الثعبان حقا يه وكله الذراع بالاخنى سي ان مشي في الصخرلانت، وفوق الرمل لا أثر حلى وَكُمُ الْمُعَافِي مَن مَعْزَاتُ مِنْ لَهُ طَهْرَتُ وَكُمْ فَضَلَّ مِنِي کہ ردت بتفلته عیون ﷺ أضاءت بعدانکانت عمی وكمأغنت نداء من فقير يه وكمأ كسي جديداللعرى له ندعوالي الرجن جهرا مي يكن منحي لنا من كل غي ونكون اتباعا جيعا ، لحسرخلق الله الهماشمي ونعظي بالنبي وصاحسه يهو كذاعتمان والتحا العل علىه صلاة ربي كل وقت ﷺ صلاة بالمكور وبالعشي (قال الراوى) ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في وادى عُسفان ونزلْت القسائل والعربانحوله حتى المتسلاء الوادى مالجبوش والعساكرفعندذلك النفت النبي صلي الله عليه وسلم الى حصين الفرارى وقال له ياحصين فقال لهلبيك بارسول الله ودنامنه وقمل بده الشريفة فقال لدالنبي صلى الله عامه وسلم باحصين ما تنظرالي العماس ان مرداس السلمي كسف أقد الى نصرتنا في عشرة الاف فارس وأنت قدحئت اليتما فيعشرة فوارس فقمال حصين بارسول الله اقدا عذرنا لانه لم نأتذا من عندك رسول والاكتاب والذى أرسلك بالحق بشديراونذيرا لوعلنما بهده الغزوة ماتركنا في الحي غسرالنساء والصيان ومن لاطاقة له على القتمال ونطق عند ذلك لسان الخيال بقول شعوا الامارسول الله ماأكرم الورئ وباخرمىعوث وأسخى وأكرما وياخيرمن أمالوفود سابه يه فاولاهم فضلاح يلامعظها وباخمرمن شدت البه نحائب وأشرف مخلوق وأعلى وأعظها بلادى حقابعمادة مقصدومن حولها الاعداء تمغي التعوما وإن للعماس داراقر سقط وإخبرهم من عر إلكل قدسما وماماء المنك والله مخسر واكنه قدكان للقصده مختما تجارات كسب من دلال نصيما وعيالام أولاداومن لنانت الى من أتى في حينامن مضوفنا

ونشكرمولاناالكريم المعظا ىعذر فانى لست بالحال اعلما فلوماء نامنك الرسول مسارعا تشددنا الدك الصافنات واعظيا حيوشا وابطالا بخيل عديدة تزيّد علىعشرين الفِيا ملهْيا وُلكن مضريًا نرتعي منك حبرنا فانك حارلكسر من انتما علىك صلاة الله على سلامه مدومان مادارت كوا كسأنحما (قال الراوى) فشكرة الذي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعاله بخير فقال لهمارسول اللهان في دمارنا ما ترسعلي عشرين الف فارس الموث عواس مستعد ن العهادفي سبيل الله تعالى بن مد مك فان أذنت لى رحعت وأتنت مهماليك عاحلا فعزاءالني صلى الله عليه وسلم خمرا ودعاله ولاصحابه تكل خبرة وسلامة وغنيمة وقالله باحصين حمل الله فدك وفي قومك الخبر والمركة وفيك أَلْكَهَاءُ وَانْ شَاءَاللَّهُ تُعَالَىٰ لَكُلُّ شَدَّةً وَمُلَّمَةً (قَالَ الرَّاوِي)

يعالعباس نزواس السلى كلامه مع السي ضلى لله عليه وسلم ودعاله ولاصحابه وقومه تكل خبروغنمة لهألحسد والغيرة ولميقدر يكلمه فى خضرةالنبي لى الله عليه وسلم بل انتظره حتى انصرف منء أتى الىخمته فاقترل حتى اثاثى خيته فسلم عليه عليه السلام ورحبيه ثم قال له العماص ماحمين فقال ليك ماعساس فال اليوم تفضر علينا يعددكم وكثرتكم وتعن أقوى منكر عندالعرب وأحود كفؤا وأعلى نسبا كثركرماوعطاه وأشرف حسياه قدرافقال لدحيين والله باعساس وقدخات أملك وسعمك والله نحصينا أضرب منك بالسيف وأقرى منك للضمف وأفرس منك باعباس ومنجيع سىسليم وصعصعة وخثم (قال الراوي) فغضب العباس مزكار مه غضما بدافقال لهلاام لأماك ماحصين لمثل تواحه بهذا الكلام وأناأفرس منك ياحصين ومنجيع فزارة ودبيان عن آخرهم أتذكر يوم الخندق فقال له الحصين كانك قعاس ني بيوم الخندق حين هريت من سيف الامام على رضي الله عنه ثم أقسل فأغما وأقبل على حميع العساكرو العربان دى مأعلى صوته مامعاشرالقسائل والعر مان هل فسكم

ن ثنت لسنف الامام على اثن أبي طالب وحما في الجاهلية والاسلام فاحا بواعن آخرهم والله باحصين ما ثنت له أحد في الحناهلية الاقتله مثل عمروس ود السامرى وعروس مرحب المهودى الخدس وأمشالهم فقال العماس ماحصين ماذكرت لكذلك الاانك يوم غزوة الخندق كنت في عشرة آلاف فارس وقدسدت المفريق وحاصرت رسول الله صلى الله علمه وسلمفي مد سه قلاهداك الله للرسلام حثت لنصرته في عشرة فوارس (فال الراوي)فغضب حصين من كالمه غضما شديداوامتلا عنظاوجها ثمدخل خمته وأفرغ عليه لامة حريه وتقلديس غه واعتقل رهمه وركب حواده (قال الراوي) فلمارآه العماس بن مرداس اقبل بسرعة الىخمته وافرغ علمه لامة حربه وتقلددسمقه واعتقل مرعه وركب حواده وأقدل كل واحدمنها مربد صاحبه فارتعز عذه الاسات شعرا ساربك ضربابا كسام الهند وطعنابرهح ليس مخطي يدشعاع فارس ذىعزعة ومضركم نارالحرب عندالمضارب

لقدطال مالاقي العداعهند ومالءلي الإبطال سرلة غالب (فأماله حمين على شغره يقول شعرا) دع المكلام والق فارسابطلا مرمى العنداة ولايخشى من العطب في كفه صارم قدزان ضارمه وطعن رمح فلا يخطى ولم يخب طالماصالفي يوم القتال به ركر اصدرعداة الله قديصب (قال الراوي) فـــااستتم كلامه حتى صرخ به العباس أبن مرداس السلمي وكذلك حسن واقبل كل منهاعلى صاحبه وتهاجبا وتضاربا حتى تطاولت الهها الاعناق وامتدت نحوهماالاحداق ولمهيسرأحد من العربان أن يقربهما وكثرت بينهماالضريات والزفرات الىان الغ النبى صلى الله عليه وسلم فنادى ابن على بن أبي طالب فقال لسك مارسول الله فقال ما هذا الضحيم الذي أسمعه فقال ارسول الله هذا حرب وقعين سى فرارة وسى سلم قال فغرج رسول الله صلى الله علميه ويسلم مقل خطواته

المكرعة مسرعاراح لاغير راكب الى أن وصل الها

فلمانظرا المهأمسكا عن القتال وترحلاعن خمولهما اكراماله صلى الله عليه وسلموا حتراما فلمادنا منهاسلم علمها فرد اعليه السلام فقسال ماهذان أتريدان أن تفعلا في الاسلام ما كنتما تفسلان في الجاهلية لا كان ذلك أبدا بل على على ان تلقيا سيو في كيا وتهما فيما وتتمانقافان المصافحة تنزع الغدل من قلو بكيا والمسازنة تريد الحي والمودة بينكها ففعلاذلك ففرح النبي صلى الله علمه وسلم بسلامتها ودعالها يكل خير وسلامة وغنمة فنطق لسان الحسال تقول شعرا القدمن رب العالمين مفضله علينا واولانا عطاهمؤبدا واسمدنا اذخصنا كهد ني كريم مسادق الوعد معدا وارسله الرجن للناس رجمة فكان لهم عونا وأمنا ومقددا ففزنايه حقاعلي كل أمة وفي المشرظة ماء شفيما مميدا نمى اذاماسار تسرى غمامة ، علمه تفقيه الحروالبردسرمدا

علىه مسلاة الله عمر الامه مسلإة وتسليما دوامامؤبدا (قال الراوى) مم منهض العرباض بن سارية السلمي وقال مارسول الله أنك تمعدنا وتدنينا فقيال له العساس من عبىدالمطلب ماعرىاض لولآ أنصمدا منيا لافتفرت بنوسليم على مني هاشم الى يوم القدامة فعند ذلك أمرالنبي صلى الله عليه وسلم مناديا سادى في القيائل والعرمان ان مى سلىرىكونون فى هذه الغزوة المساركة فى ، قدُّمة العسا كركاه الاستقدم علمهمأحد فأعامه جمع القيائل والعربان بالسمع والطاعة فعندذلك نطق لسان الحال مترجا عن المقال نشدو يقول شعرا للناللنة والمناواتخرأجعه فى ديننا مع دنيانا مدا العمر ونالنما من رسول الله مكرمة سدنا مهادون أهل المجدوالفخر وسنرنا أمام الجيش فاطبه لفتح مكمة ثمالبيث وانجبر من ذا الذي فال من خيراليري شرفا

كمثل ما نالنا مالىس منعصه

رضى الله تعالى عنه مذلك امرنى رسول الله صلى لله عليه وسلموهاأما وأنتمالى حضرته صلى الله عليه وسلم فأقملوا مقاصدين والى حضرة النبي مسلى الله عليه وسلم طالبين (قال فلمادنوا) منه سلموا عليه فرد عليه-م السلام ورحبتم وفال لهم معاشر المسلمان والمهاحرين والانصار وسائرالقماثل والعرمان اعلموا أن الله تعسألي معثني بالملة الحنىفية المرضية وإن الله تعالى ماحمرا بملكم فى الدين من حرج مرة قوله تعالى فن كان منكر مر يسا اوعلى سفرفعة قمن أمامآخر مريدالله دكرالسمر ولامريد المرالمسرالا مة (قال فقرح المسلمون) مذلك فرحاشد لدا ثم ازالنبي مملى الله عليه وسلم رفع القدح الى فمه لثبر مف وقال الافانظر وإفاني مغطران شاء الله تمالي شمقال الذي صلى الله علمه وسلم ان خيارامتي الذين أذاسيافروا أفطروا وللصيلاة قصروا (قال الراوى) فاستبشر المسلون بذلك وأفطروا وزال عنهم العطش والعناوصاروافي أمان وهنافنطق عندذلك لسان الحال متزجاهن المقال بقول شهرا ناءعن الناس بالمخداراعسار واقسل الخبروالافضال مدرار

وزال ما كان من هم ومن عطش كذاءناء وبأس مماضر وافطرالناس من فضل الكريم له حانه غافرللذنه وصارعيشهم صاف بالاكذر فصلا وحودا كذاءهوواسا سجانه واحد فردومقندر منزه عن شرىك وهوقهار هذالاجل الذي في الحرظاله يوغمامة طمير وأشم والمنب كله والحذع حن له. والمدرشق له مافسه انكار والصغرلان لهوالرمل لااثر يهووالماء فاض يكمف وجومدرار من ذاالذي في الورى ماماح كله ض الفراة وإهارواطيار وخصه رسامن فضله كرما من الفضائل خساحل مقدار بالرعب شهراو يلقه على المدامدد وهوالشفي مغدامن لفعت النار والارض صارترامها طهراج وكذا كجعها يحدوعز وإفخار

(7Y)<sup>x</sup>

لهالغنائم حلت داعُنالدا وهوالرسول لناجعاوا كثار ملى علمه الدالعرش ماطلعت شمس ومافاح روض وأزهار واله ثماصحات وعترته بهوأتفل انتغى والسعاماناح أطمار (قال الراوى) وإقام النهي صلى الله عليه وســــلم في أنجحفة. مأتجيوش وألعساكر فملائة أمام فحعسل النساس يموج بعضهم في بعض ويقولون ترى آس بسيرينا الني صلى الله عامه رسل فلوعلناذلك لاطمأنت قلوشا وانفسنا فان لباس الحديد والسلاح انقلنا واضعف قوانا وكذلك الحيل فأنهسالمتزل مسروحة ملجومة فلوعلمنسان العدق الذى هوقاصده ساقرما صرباعلى حل الحديدوان كان معمد انزعنا مأكأن عليامن السلاح واللياس واسترحنا (قال الراوي)فوثب من بين المساكررجل يسمى مالك س كعب الانصارى وقال لهم ما قوم انا اعرف لكم الآن ان ريد ساالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أقدل متوحها الى الدي صلى الله عليه وبسلم وسلم علمه وقدل مديه فردعليه السملام تماستأذنه في الكلام فأذز لهفأنشد بقول شيرا

قضننا مزتهامة كلحرب وخسرحينا حياالسيوفا تخبرنا ولونطقت لقالت مه قواطعنا رؤسامن ثقدف فلست بحاضران لم مروهـا 🍇 ىساحة واركم منسا لوطأ اذانزات ساحتكم سبعتم ، فا منا اله تاخ مها رجينا بابد ساقوامن مرهفات قصف ما الشركين ما رحيما تخبرههم مانا قدحعنا ه عاق الخمل والنحت الطروعا نطبيع نبينا ونطيح را يه هو الرجن وهو ربا رؤخا لمجاهد لانبالي من لِقينا ﴿ أَهُمَا كِنَا الْمُلَادَامُ الْطُرُوعَا اللَّهِ الْمُلْرُوعَا وكلمهند حدصقيل مه نسوقهم مهما سوفا عنيفا ونسى اللات والعزى جمعا ونسلم القلائد والسكونا ونقشم اكمسان كلوحه يه ونترك دارهممنه مخلوظا (قال الراوى) فلماسمع النبي صلى الله عامه وسدارذ كر الحسان بكي ثمانه صلى الله عليه وسلم تسميلذ كراللات والعزى فعندذلك استأذنه كعب نءالك الانصاري في الانصراف فاذن له فاقسل راحما الى قومه فاسرعوا اليه قاصدين وقالوالهمارأ بنالالني ملى الله عليه وسلم كلك فقيال لهم والله القرعلت ان هوقا صدوالها و

(VE),

همات يريدفها يبوادأ نفسكم وقلوبكم وإللهما تريدن الامكة المشرفة فغالواله من النعلث ذلك فقال ماقوم انى لمــاقلتنسبي الارت والمزى حيما تبسم ضاحكا فعلت المحمل اللهوعليه وسلم يفرح إذا كسمرت اللات المزى والهيل الاعلى والاصنام كلهاو فأخذما عليها مزائجل والحلل والزبنة والذهب والفضة ولمباقلت إ ونقتسم انحسان كلوحه تكي فعلت المصرن على نساء قريش فانفيهم أقاربه وعشسرته فطسوانفوساوقروا عيونافسار يدساالامكة المشرفة فنطق عندذلك لسان الحال يقبول شعرا فهمنامن المختارماقدأسره يتوفيق رب العرش والملك واحد وقدكانت العربان منكل وجهة لفي ضررمن شدّة السيرواحد تأسفون جلا للسلام وعدة وبيض على روس كشميس مضيثة · وكل تراه بالسيوف مجاهد معلقه لسلانهاراكانه مهاعلى حذرمن كل باغ معاند

رماحهم

رماحهم من شدة العزمل تزل .. . تالدى الموث للاعادى تعالد وطال عليم مامهم فاشتكوا العنا فيارزيالاشعارالام واحد بكعب وسمى ان مآلك أسله عد اتى المختار للشعرنا شد يقول لهشئ لاصنام حكمة يهي ويعلواندا بالاذن شاهدا وقالله أيضاسهام عندمة وفاديدمم عندذاك مائد فاظهر اسرارا لناوكمعنا ووعلنا أن الغزولاست قاصد فجدنابسير مالمفوس مهمة يه فكلاتراه غازما ومحساهد لاحاك باغتار حنائحمتا ونرض المها خالني الخلق ماحد لقدانع الرجن بالمصطفى لماجه وارسله فيناتشتر اوشاهد اعطاه نصرا دائماومائدا ماملاك رب العرش عاءت تحاهد فلولاهما كانتمروة ولاصفا ولاالمت والاركان حقاتشاهد ولاعرفات مع منالاقف ما ولاهشمر الغماره هوواحد ولولاه ماكان الحطيم وزمزم ولانجرفي ركن يت يشاهد

واولاءماسارالوفود لمكنة ه ولاسارحاداليجاوهوقاصد elekan dimmata oloma ! ولاكانت الانهارتحرى عوائد ولا كان الشمس المنهرة في الشما . ولاقرأ بضائراه مشاهد ولاكانت الجنات ثمنعيها به بالحسن والنور زائد ولاكان نيران اعدت اكافره وكل لئم صارللحق عاحدا أنبى كريم ماحــد ومفضل هيمفلله كماغني فقيراوشارد مه دائماندعوا الى الله رسا نزورم ايم الكون في الحسن زائد عليه صلاة الله عمسلامه على صرلة وتسلم عليه وزائد. (قال الراوى) عمان الى صلى الله عليه وسلم أمرمناديا سادى في سائر القدائل والعربان بالرحيد ل فأحانوه ا بالسمع والطاعة وارتعلوا وساريهم النبي صلى الله عليه وسلم الى آخرالنهار قرسامن مكة المشرفة فنزل وامر القبائل بالنزول فنزلوآ حوله وضربوا الخيام والثياب وقدطوى الوادى طولاه وعرضا وكل ناحمة ومكان ثماذن يلال لصلاة المغرب وأغام الصلاة فصلى مم النبي

زرالله علمه وسملم صملاة المغرب همأقمل كلس على خمته وقساته فاكلوا وشر بوا وعلقوعلى خبولهم علمه وسلم صلاة العشاوإ نصرفوا الى خمامهم ولهمم يج بالتسبيح والتهليل والتهيد والنكسبير والتمحيد والتقديس لله رب العالمين كدوى الحل في أو كارها (قال افراوی)فلااستقرمهمالقراروچلسواواستراحوا مرالنبي صدنى الله عليه ويسلم مناديا ننادى في سائر القيائل والعربان الالابيق أحدمنهم الاتوقد عندخمته نارا أونار س أوثلاثة أوأربعة أرأكثران استطاع فاحانوابالسمع والطاعة امتثالالامره صلى الله يحليه وسلم مرالله عزوجل وكان اجتمع مع النبي صلى الله علسه وسلمفي هذه الغزوة اثنان وسبعون قبيلة كل قبيله تزيد على عشرة آلاف فارس ليوث (قال الراوى) ثمان العماس سعدالمطلب لماحن عليه الليل نظرالي تلك القسائل والعربان والى كثرة تلك النيران وهيمن الجيل الى الجسل فقال في نفسه والله المن دخل اس أخى مدصلي الله عليه وسملم مهذه انجيوش والعسا كرمكة

واولاءماسارالوفود لمككة هير ولاسارعادلليها وهوقاصد واولاما كانت سماء وارضوا ولاكانت الانهار تحرى عوائد ولاكان الشمس المنبرة في السما . ولاقرأ بضائراه مشاهد ولاكانت الجنات ثمنعمها يه مالحسن والبور زائد ولاكان نيران اعدت اكافره وكل لشم صارالحق ماحد أنبى كريم ماحـد ومفضل يهوفلله كماغني فقيراوشارد مدائم اندعوا الى الله رسا نزور<sup>م ليم</sup> الكون في الحسن زائد على صلاة الله عمسلامه على صرارة وتسلم علمه وزائد. (قال الراوى) عمان الى صلى الله عليه وسلم أمرمنا دما سادى في سائر القيائل والعربان بالرحسل فأحاس بالمهم والطاعة وارتعلوا وساريهم الني صلى الله علمه وسهلإالى آخرالنهمار قرسامن مكة المشرفة فنزل وامر القمائل بالنزول فنزلوا حوله وضريوا الخيام والثماب وقدطوى الوادى طولاه وعرضا وكل ناحبة ومكان ثماذن بلال لصلاة المغرب وأغام الصلاة فصلى ممالنبي

ملى الله عليه وسلم صلاة المغرب عماقبل كلسيد على خمته وقيباته فأكلوا قشر يوا وعلقوعلى خيولهم واستراحوا الى اذان العشا الاخيرة فصلى مهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العثقا وإنصرفوا الىخيامهم ولهمم ضجيم بالتسبيم والتهلدل والتهدد والتحكير والتمصدر والتقديس لله رب العالمين كدوى النحل في أو كارها (قال افراوی)فلااستقرمهمالقراروجلسواوإستراحوا أمرالنبي صملي الله عليه ويسلم مناديا بنادى في سائر لقبائل والعربان الايبقى أحدمنهم الأوقد عندخمته نارا أونار س أونلائه أوأربعة أوأكثران استطاع فاجا وإيالسمع والطاعة امتثالالامره صلى الله عليه وسلم وكان حديل علم السلام قدنزل علمه وأمره مذلك مرالله عزوجل وكان اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلمف هذه الغزوة اثنان وسبعون قبيلة كل قبيلة تزيد على عشرة آلاف فارس ليوث (قال الراوى) ثمان العماس بن عبدالمطلب لماحن عليه الليل نظراني تلك القبائل والعربان والى كثرة تلك النيران وهيمن الجمل الى الجمل فقال في نفسه والله الن دخل ان أخي محد صلى الله عليه وسلم بهذه الجيوش والعسا كرمكة

مدع فهاكميرا ولاضغيرا الاأهلك ولإفارسا الاقتل ولاشخاعا الادمره وقطع ختره ولامالا الا أخذه ولا امرأة الاسماهاوالله لاصدمن على بيضة قريش الحائد الابد وهم سنوا أعمــامنـاموعشـيرتناوؤقار سال (قالـالراوي) ثم وثب الى بغلة النبي صلى الله علمه وسلم الدلدل التي اهداهالهالقوقس ان راهيل ملكمصروالاسكندرية فاسرحها وألجمها مماستوى على ظهرها وسارمها حقى خرج من العساكر ثمنزل عنها وأخذ لجامها في مده أوقاصدا البها فنطق عندذلك تسان الحال يقول شعرا عسى الله أن رأتي الى واحد من الأهل من حبر اننا والأفارك اخبره عضى الىأهدل مكة ويعلهم وزقبل وقع المصائب فيأتواالينايستمبر وابأحمد يهونبى كريم من سلاله غالبه عسادىحورىعفوتكرما ويصفح عززنب مضى وسوءذاهب نبى له الاشعار جاءت لا مره

كذا الوحش والاطبار ثم السعائب وظاله رب السمايغ امة ع تقيُّه من الحرالشديد مصادَّب علىه صلاة ألله عمسلامه صلاة وتسليما وأزكى مواهب وآل وأصحاب أولى ألجودوالتقي فاكرم مهم من سادة وأفارب ه (ذ کررجوع أهل مکانانی مرة) ه الىالنبي صلىالله عليـ وسـلم ومداهنتهمله وطلمهم تحديد المعاهدة والمعاقدة قسل ان دسل السه خمرقت ل الخزاعمين الكتفواشره وقتبالهخاب أملهم ومسعاهم ا وضلواضلالا مبينا (قال|لراوى) لمساقتـــاواــــرابـكرابن| واثل الخزاعي وغنمواما كان معهمأهل مكة وكان قد إ مضى من المعاهدة والمعاقدة سنة وعمانية أشهر لتي أهلمكة وساداتها خوف شديدمن النبي صلى الله علمه وسلم وملائ الله سحانه وتعالى قلومهم خوفا ورعما شديداحتي امتنعوا من الطعمام والشراب فحعلوا سرددون اليدار الندوة ثلاثه أمام للاومهارا اذاتفق رأمهم ومشورتهم على ان مرسلوا للفدان صفرين حرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثأنى مرة ليجدد لهمها

لمعاهدة والمعاقدة من قبلان يصل اليه قتل الخزاعين ليكتفواقتاله (فاحاب) بعضهم الح بعض ان هذا الرأى جيد (فال الراوى) ثم أنهم اخمروا أياسفيان بذلك وفالوا أتكون رسول هذه القضية الاأنت فامتنع من المسير الى النبي صلى يقه عليه وسلم ثانيا وقال لهم ما قوم اعملواأ في ماخلصت من عدين عسدالله في أول مرة الالالمالمة له في الكلام والمداهدة (قال الراري) فيعل سادات يش وغيرهم من السادات يبذلون له الاموال والانعام ومرغبونه حق أجامهم اليهذلك وقال لهماقوم أربدأن يكون مع رحلان من عشيرتي لثن غدرني مجهد وقنلني يأثياالهكم يخبراكم وإن سلمت سلمنا جمعافاحاموه الى ذلك السمع والطاعة وقالواله باأباسفيان خــنـمعك من الرحال من تختاره (ثم أن أباسفيان) احتمار رجلين أحدهااسه حكم سخرام والأخراسه عروس عمد الداروذهب كلء أحدالى منزله وأفرغ عليه آلة هرمه وودع أهله وأنى الى أبي سفيان وأصحابه ثم ودعوا السادات ونعرجوا بعــدغر وي الشهس حتى لايعلمهم أحدمن سنى عاشم أقارب الني صلى الله عليه وسلم (قال الراوي) ولم مزل أوسفيان وأصاره سائر من

ختى اشرفوا على النمران فالتفت أرسفران الى أصحاب وقال لهــم ما ترون قالوّانری نیرانا کثیرة وعساکر وحموشا وقدأ خمذت من الجمل الى الجمل فقال لهمم وإناارى كذلك مالت شعرى ماتكون هدنيه النيران والعسداكر ومااطن انههناء وبأنانازلن فقيال ممكم اتن خرام لعل في خراعة استعارت سعش العرمان فأستنعيذ وإمهم علمنا فقال لهأ بوسفيان تباكزاعة وتعسافلو كأذت هذه الجموش للمقوقس ان راعيل ملكمصر والاسكندرية والقرط لمااعتنيت مهاولو كانت لسسط انلاوى ملك عكاوصوروطهر مالما افتكرت ما ولوكانت لهرقل ملك انطاكمة والشام لمااسأل عنها ولوكانت اكسرى أنوشروان ملك العراق والعم لما أمالى منها وانساأخاف أن تكون هذه العساكروالجموش لمن ظهرفدنا ومأسه شديد ونزعم أنه نبي وينز لرعلمه الوجى من رب السمياء الذي ترى ولأترى وهو بالمنظر الاعلى والغالب أن هذه العساكر والحبوش مع عد ان عدالله ن عدد المطلب فعند ذلك نطق لسان سال مترجاعي القيال منشدو دقول شعرا

(11) لتن كانت النيران للمرب كلها وإهل ماوك الارض ماكنت أفزع لكنني اخشى أن تمكون لاحد فبالالنيالاو بجناكيف نصنع فانكان حقا ماأقول فانني مقانفسي في البلاد مضيع وأثرك اللات والعزى جمعا مع المبل الاعلى ولا ثم أرجع وأنزك جم الاهل مع حبرة لنما ولاأنثنى عماأ قولروأسمع الى أن يشارب السما يعناية كمون لنسافيهما صلاح فاتبرح فنيستقرالان وهوعكة وبذهب عناكل خرِّف ، فنزع ومن أين تلقى سيدام الممامضي من السادة الفرسان وممن تديم (قال الراوی ) فیا استنج کلاه ۵ حتی ۱۰ عها تفام: غب به ولاسى شفصه عساله مدالاسات يقول شعرا

الماريح من اضحى بعدد اشاأها

يخبرالوري المبعوث للناس شافع عدالهادئ الذى شرف الورى منورله دين البرية ساطع فكن يا أن حرب تابع الامانعا وكن سامعأ للمصطفى ومتابع ولاتعيدالاسنام تشقى غدا وتصلى لنيران انجحم مسارع فادراليه واترك الناسكاهم ولاتتوانا عنه تكتب مناثم وآمن رب الخلق والارض والسما ويالمصطفى المبعوث ان كنت طائع فهذامقالي خذه مني نصيحة فطوبى لعبدكان للنصير سامع (قال/الراوي) قلمـا سمع أنوسفيان كلام المــانف كنمه عن أصحابه فهد ذاما كان من أمرأبي سفدان وأماما كان من أمر العياس فانه مازال بكر رالاسات المتقدم ذكرها فسمعها بأمرايته تعالى أبوسفان فقصد فائلها حتى قرب منه فألق سمعه المه فعرفه فقال لإصحابه اني سمعت مروثا

مصوت العماس سعد دالمطلب فسمعه العماسي دى الى باأباسفيان الى باأبا حنظانة فقصده فلمادنا ل عن حواد هوو أصحاله ثم أقدل المه وألقي سفسه علمه وتعمانها وتصافعا وكذلك أصحامه (ثم) المجلس مالعماس يحدثه فقالله أبوسقمان ماوراء لثماعماس ىن أخباران أخيلُ محد (نقبال) لهالعباس وراءى الداهية الدهما والمصيبة العظم وراءى حيش قدمكر الارض طولها والعرض ماويل أهل مكة ان صعهم هذا الجيش لابدع فماكبرا ولامغيرا ولاحرا ولاعسدا ولاامرأة ولاحادية الاأخيذها (فقيال له أيوسفيان) ماأما الفضل وهذه الجسوش والعساكر كلهالان أخبك مجدفقاليله نعم ولوطلب أكثرمن دنده الجنوش آلتي تتنارهالانواالمهمن كلحانب ومكان نقال له أبوسفيان باأباالفضل وكمعه من القبائل فقيالله العماس معه النان وسستون قسلة كل قسلة تزيدعن عشرة آلاف ليوث عواس فقالله أبوسفيان باأباالفضل محق ابن أخسك مجد الاما وصفت لي كل قسلة ونير انهاحتي اعرفها فقالله العاس حما وكرامة ماأماسفيان ثمايه أخذىرأس أيى سفيان وفالله انظر باأ باسفدان هدني

نيران ىنى سليم وهـم عثيرة آلإف فارس منتخب رُقَالُ الراري) ومازال العباس يصف له قبيلة بعدقبيلة وصف حسم القدائل والعربان فقسال لهأ توسفدان بالفضل الى ان ريد ان أخسك مجدم د لجموش ومارأيت مثلها أمدافقال لدما حمارقريش لين كنت نائمًا استبقظ وإن كنت سكران أفق مريدمها ينكر ويكسراللات والعزى والهسل الاعتي الذنن تسدونهم من دون الله عزوجل وهل أقعد في لا الشفقة على الاهــل والافادب عسى ان يأتوا اليــه مسرعين ويستحيروا بهلمل ان يعفوعنهم ويصفح فقال أنوسفدان ماأماالفضل كمف مغزونا الزأخدك ويدنناويينه عهود ومواثيق كيف سقضها ويأتى آلى قالنَّا فقالُ له الساس اسكت ما حيارقريش النبوّة لا "مقفي عهدا ولاميثاقا والككم أنتم الذىن نقضتم العهد والميثاق بقتلكم الخزاعيين في دارالندوة وطرحتموهم في البراري والقفار للوحوش والاطيار وقدسه لماسهم مرحلين وأتياالي ابن أخي مجد وأخبراه بخبرهم فإنزل الله عليه قرآ نا أمره فيه بالجهادفكم حتى تقروا لله تعمالي بالوحدانية ولجد

لى الله عليه وسلم بإلرسالة ويكسرا للات والعرى فاستفقمن سكرة الضلالة والجهالة وعم تسعد في الدنسا والأخرة فقيال أبوسفيان باأيا الفضا. لقدرغتني وخو فتني وما قتلنما أكخزاعمن الالسلا وماعلهم أحد من أفاريكم (نقاق) له اسكت ما جار قريش الله الذى لااله الأهو يعلم مأفى الليــل والنهــار ومايكون وماهوكائن الىيومالقيامه فلاتطل الكلام (فقال) له أنوسفدان فاعندك من الرأى على فأنك من ذوى الافارب والعشيرة وأرجع الى مكة آخـ ندأهلي وأولادى وأفاربي وأموالي وأذهب الىالنعاشي ملك شةأستمريه من ان أخلث محدفقال له العماس رقو ينشران المحاشي أسلم وآهن مالله تعالى وص بنبوة ان أخي عهد ملي الله عليه وسلم وقد أهدى المه هداياكثرة وأنت انتوجهت اله واخترته مخترك سال ومن معك مغلولين في الحديد فقال له ما أما الفضل أمضى الى كسرى أنوشر وآن ملك العراق والعجم وأستجيريه من الن أخيال هيد فقال له العباس مامهم ان کسری بدنه و بین این آخی مجدم لی الله عالیه وسه لر عهودومواثيق وقدأهدىلهدـداماكثيرة وشرطعلى

نفسه أموالا جلهااليه كل سينة وأنت ان توجهت اليه واخسرته بخسرك ارساك أنت ومن مدك مع فدس في الحديد فقيال له أبوسفيان أمضي الى المقوقس أن راعىلملك مصر والاسكندرية والقط فقيال له قريش إن القوقس قد أهدى إلى الن أجي عهد صل الله عليه وسلم هداما كثبرة منهاهذه المغلف وعارية قبطية وبينه ويبن ابن أخي مجدعهو دومواثيق وان توحهت المه واخبرته بخبرك أرسلك ومنء كما مغلولين في اعديد فقال لدأ رسفمان أمضى مأهلي الى هرقل المأرياة فقال لعالعباس انهرقل سنه وبيز ابن أخى عهودو مواثبتي وأهدى لههداما كثمرة وأنت ان توجهت المه واخبرته بخبرك أرسلك ومن معك مصفدين في الجديد الي اس أَخَى مجدم لِي الله عليه وسلم (قال الراوي) فلماسمم موسفيان كلام العباس الى أخره فالله ماأ باالفضل ضاقت على الارض عمارحمت وكيف يكوز الرأى فقالله العماس أشرعلك مرأى يكون فيه صلاحك وسلامتك ان شاءالله تعالى ان قبلته مني فقال له أوسفدان وكيف لاأقدله والمرت صاريين عيني فقالله وماهرياأباالفضل فقيالأرسيل حوادك وسلاحك

كالى روجتك ومرهم بالرجوع الي مكة واركم على هده الغلة وأمنى لل الى الن أخي مهد وسلم اشفع الدعنده وآخذاك ولاهلك دمك الله الى الاسسلام فتسكتب من قَالَ الراقوي) فقال له أنوسفمان هذا الرأى شمقدل مد معشم أقبل على أصحا مه بصدان خدم ما ماأبوسفان فاندأر دفه العماس خلفه وحمل بطوف مدعلى القيائل والعربان ويصفهمله فقال له أنوسفيان اك طائفاني على القائل والعربان ماأنك وْثْرَغْنَى فَقْتَالَ لَهُ الْعِمَاسُ اسْكُتْ بَاحِمْ أ ناخائف علىكُ من أسدهذه القيائل والعربان لدث سي بعلى ان أبي طالب يراك معي يقتلك ولاسالي الله أبوسفيان ماأما الفضل محق اس أخس صلى الله علمه وسلم الامامررت بي على خيته حتى لةأتوالعهاس حما وكرامة ثمعطف بالمغلةعلى سي هاشم فقيال العدلمس فانمحرفت بالمغلة حتى

وإذابالامام على رضى الله تعالى عنه نثأدى ماعلى ضوته من هذا الفائر عنينافي هذه اللهة الماكرة قال العماس رضى الله تعمالي عنمه فأحمته أناماأما الحسن عمل العماس قال ومن هــذا الرحــل الّذي معــك الرقــق الساقين كانى أعرفه عمضرت بيده الى ساق أبي سفران وحذبه فعماريين بدمه كالصميديين بدى الاسدهم نظر اليه فعه فعال له لاحماك الله ولا راعاك ومزر أخرحك من مكة وقد امكني الله منك ومن غرك مم أفعل سريعا الى خمته لمأتى مسمفه ذوالفقار فالتفت أموسفمان الى العساس وقال له ما أما القضل الرواح الرواح فلقد همت روائع الموت من اين أخدك على بن أبي طالب هال العساس فاركمته المغلة وركمت المامه وغيردت المغلة بالسوط فغرحت ساكالريح العامف فغرج الامامعلى رضي اللهعنه فلإيجدلنا أثرابل سمع هفيف المغلة وهي تحرى سافاستقلها بوجهه وزاداهآماماركة مادلدلان خطوت معدو الله أبي سفان خطوة شكوتك ال رسول الله صلى الله علمه وسلم قال العماس فوالله مااستتم كالرمالامامحتى وقفت سا ولم تتحرك فهمزتها بالسوط فلم تخطى خطوة حتى كانها شحرة مغروسة

في الارض فلمانظرت إلى كرمات ان أحى على بن أبي طالب رضي الله عنه نزلت عن المغلة وتركت أماسفه ان وأعطيته كمامها وقلت له لاتنقدم مزمكانك خطوة تقتل فقيال لىلاأفعل ثمرجعت الىالامام على فوحدته كالاسد في قومة فقلت صدرة ويديه وقلت لهما ابن أخى اأما الحسن بحقى علىك وبحق ابن عمَّكُ مجد صلى الله. وسلملاتفضى في اسمرى فقال لى حماوكرامة ماهم ولكن الى ان تذهب به فقلت له لان أخي مجد صلى الله عليه وسلم فقيال أمضى به في خبير وسلامة واناصحتكم فأتنث الىأبي سفيان فوحدته برعدمن ةالامام كالسعفة فيريح عاصف فأشرت السهفضي عيتي ومشى الامام على رضى الله عنه امامنا فلما قرسيا ن خيمة الذي صلى الله عليه وسلم وجدناه قائمايصلي بنناحتي فرغمن صلاته فدخيل عليه الامامعل رضى الله تعــا لى عنه وقمــلىدىه وكذلكعــه العباس فردعلهم السلام ورحب تهاوقال لهممن هدا الذي معكم ولعله أوسفان فقال لهالامام على رضى اللهعنه وسفيان صخرين حرب الذي زوحته هندالتي يذلت والى ألكثيرة في قتل عمل حمزة وشقت بطنه ونهشت

كميده ومثلت به مارسول انته هذاالذى جع ألجنوش والعساكر لقتالك ومحساربتك يومالخدق ويوميدرا وحنين هــدٌا الذي نقضُ العهود وقتل الخزاعين في دار النذوةهذا أىوسفيان رأس كلفتنة وشرو كروخد معة ولم مزل الامام يعددا فعسال أبي سفدان القبيعة واعساله الردية فقال لهعه العساس باأما الحسن ماأراك تعدد للنبى صلى الله عليه وسلم أفعال أبى سفيان تريدم اقتله وُقِدُأُمنته نقال له الإمامُ على رضي الله تعالى عُنهُ ياعم دعني اضرب عنقه باذن رسول الله صلى الله عانه وسلم حتى نستر يح منه ومن شره ومن مغضه لرسول الله صلى الله عليه ويسلم وأصحابه والمسلمن فانهلا تقوم فتنة ولاشيرا ولاقتال الاويكون هواساسه فرفع النبي مسكي الله عليه وسطررأسه اليه وتبسم فى وجهه وقال له ياأبا الحسن لاتعدل على أبي سفيان لعل الله تمالي ان عرد مه للإسلام وهوعلى كل شيُّ قدر (فال الراوي) ثم التفت الني صلى الله عليه وسلم الىعه العباس رضي الله تحالى تنه وقال لدياعم أما علمت ان الله تعبَّاني أنزل عبلي قرآنا وهو قوله تعمالي وان نكثوا أي انهممن بعدعهدهم الأكة قال الراوي) فلمسارأي أتوسفيان اشراق وحبه النثم

صلي الله عليه وسطمالا نوار خرساج بدافغضب النهي صلى القه عليه وسيلم عندناك يغضما شدنداوقال لهارفع رأسك ماعد والله اندلاينه غي السعود الالله رب العالمان انماأنا بشرمثا كربوحي الى ثم التنت النبي صلى الله علمه وسلمالىعه العباس وفال لهاعم خندأ سرك عندك الى غدان شاء الله تعالى الله مه قرَّما مه العماس بالسمع والطاعة وأخلذ بسدأني سفيان وسيارمه الىخمته وكذلك الامام على رضي الله عنه ذهب الى خمته فلميآ وصل العساس الى خمته وحداً ماسيفيان برعد كاترعد السعفة في يومريح عاصف فقنال له باأ باحنظالة ادخل فنم في الخيمة وأنآ أقعـ د على باب الخيمة فأحرسك من الامام على رضي الله تعالى عنه فاني أغاف على منه بعدان او تقه في الحديد (قال الراوي) ثم حعل أ يوسفيان يعاتب نفسه ويقول بالمغروربا أباسفيان اسكان عقابك وحندرك وخوفك من محدحتي اوثقك عمالساس في هـــــــ الموضع الخطر وهم ات انسلت منه وانسا اخراث الىغدالمرض علىك دينه فآن أتت استضرب عنقك انعه على من أبي طالم والاسالي وأناان خلصت من والرمينه محروش لأطاقة لهمها ولاقدرة فقال

رسول الله صلى الله عليه وسائم لاتفعل يخرك الله و منصرنا عليه وهوحدينا بنع للوكدل هقال له العماس ماهلذا الذي أضمرت علمه في نفسك من الشر والفتنة فقال أدأ وسفيان ناأما الفضل ماعلمت إن ابن أخيك يعلم الغد الاالساعة فقال له العماس ما حمار قريش ان الله تعسالها أعطى ندمه مجدا صلى الله علمه وسسلم علم الاوابن والإكترين فالءالراوى ولمهزل أبوسفيان يعاتب نفسه والعساس سبعه ولابر دعلمه شسأ الى أن اذن دلال وخرحت القائل والعرما نه للصالاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقئال لهأ نوسفيان باأما الفضل مامال هذا الغلام سهق كما سهق أعمار فقال له العماس اسكت احسار قريش همذابلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوسفيان ماأ ما الفضل وكمف السلاة فقال له قم معي الى الصلاة حتى تنظر إلى الصلاة والى أفعا لهاوقات في نفسي عسى إن ملمن قلمه عند سماع قراءة رسول الله صلى الله عليه عيسلم قال العياس رض الله عنه فاخر حمه من الحمة بعدان حرد تهمن الحديدوجعلت اشقامه بين الصفوف والقوم قداج تمعوا ولهم دوى كدوى النحل بالتسبيغ والتهددوالتكميريته

رب العبالمين شما وقفته عن يميني وإذا بالامام على رضي الله تمالى عنه احرم عربيمينه فقلت في نفسي ان ركع الامام ولم سركع هذا الجئارة تنله الامام ولا سالي فأخذته عن بسارى فحمل شظريمنا وشمالا فقرأ النبي صلى الله علمه وسلم في أوّل ركعة بعدالف تحة يسورة دس الى آخرها فخشعت قلوب الناس لحلاوة قراءته صلى الله وسلروخشوعه للهعر وحل وحلت قلومهم وذرفت عبوئهم فمركع فركعواجمعا ممرفع رأسهمن السفود واستوى قائمنا فرفعوا رؤسهم وقاموا فقرأفي الركعسة الشانية بعدالف اتحة سورة الرجن الى آخرها بقراءة ماأجسنها وإحلاها وصوته بالقرآن يسمعه المعمد كإيسمعه القرب كل هدا وأبوسفيان واقف كالخشمة الفروسة في الارض وهو يقول باللعرب العربا بالماءن طاعة عظمة ان ركع ركعوامعه وانسحد سعدوامعه (قال الراوى) فلما رآه الامام على رضى الله تعالى عنه المنته المائدة الغبرة الماشمة على الاسلام والصلاة فضرب بيده البكرية الى عنق أبي سفيان وحذبه صارعنده تماتكاعلى رأسه فالمقها بالارض

صلى الله عليه وسلم من صلاته و دعائه قال العباس رضى الله تعالى عنه فقت فاثمها واتيت اعالى سفيان وخلصته من الامام على كرم الله وجهه وتقدّمت به الى حضرة السي صلى الله عليه وسلم فلما نظر أنوسفيان آلىكَثَرَة أَنُواروجِــُه النَّبِي صلى الله عليه وســلم خر ساجد افغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندذلك غضما شد مداوقا للدارفع رأسك ماعدوالله لا منبغي السمود الاتله رب العالمين فوثب عند ذلك الامام على كرم الله وحهه وفال مارسول ايتهدعني اضرب عنق هذا العددق المبين فقسد بأن الحق وخنى البساطل قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هندذاك وقال ما أبا الحسن لا تعجل على أبي سفان بحقى علىك لعدل الله تعالى الأمديد للاسدلام فممانظرأ يوسفيان الىغضب النبى صلى الله عليه وسلم والامام على كرم الله وجيه شاهراسيفه على رأسه نادى امجدكانك غضنت من فعلى ولولااني أمرت بذلكما فعلت فقال ادالني صلى الله عليه وسلم ومن أمرك يذلك فقال بامجداعلم أنى مررت فى بعض اسفارى على المقوقس ابن راغيــ ل ملك مصر والاسكندرية ا والقبط فدخلت علمه وسلتعلمه فردعلي السلام

وإضافني واكرونبي وأحسن الى ثم تحدثت اللياأخاقرنش إذا أنت دخات فاعلم المدرحل مرمد الملكة في قومه فلذلك لى الله عليه رسلم ذلك سكن غضمه على أبي سفان غررفع رأسسه عندذلك وقال لهاأ ماسقيان الى كم تعدد الملات والعزى والميل الاعلى وهم جارة لا تضرولا تنفع مهرها ومن بعيدهاالج النبار وبثين القرار ماآنلك شم مك له وأشهدان مجدارسول الله فقال لدأ بوسغمان والمجدلان أن تربد مهذه القيائل والعرمان فقال لدالنبي الله علمه وسلم الى مكت كم وكسرا صنامكم وآلمتك ومن أطاع مندكم الله ورسوله نعا ومن خالف وتولى قتسل ومأواه النسار فقسال لهأموسفيان بامجمد كيف تغزونا العهدالذى بنناويدنك فقال النهى صلى الله عليه شالله ان النبوة تنقض عهدا ومشاة اوانما أنته نقضتم العهود والمواشيق بقتاكم الخزاعمين في دار الندرند ليلاوالقيتموهم في الاودية والبراري وانقفارالوحوش

الأطيار وقدأنزل الله على في ذلك قرآنا وأمرني فمه بالسيراليكم والجهاد فكرختي تشهدوا انلااله الاآلله وحده لأشربك له واني مجدد رسول الله فقال له توسفهان بامجدلوتوحهت محتشك مدذاالي ثقيف وهوازن كانأ مدعنا وأكثراك ولاصارل فنسة وأموالافتال لهالنبي صلايته عليه وسلمحتى ادخل مكتكم والكسر أصنامكم وهملكم واطهريت الله الحرام من الاصنام التي تعبدونها مزردون الله تعيالي ثم بعيد ذلك انشاءالله تعالى اغرو ثقيفا وعوازن وغسرهما انشاء الله باأباسف ان قل معى لا أله الاالله مجدرسول الله فقال له أنوسفان ما محد لومات محسلت هذا الى نحو الشام وألروم لكان أكثراك ولاصحامك غنسة وسماما وأموالا ففال لهالنبي صلى الله عليه وسدلم باأ ماسفيان إلى كم تزيخ عن حواني وتفوه كلامي قل معي لااله الاالله مجدرسول الله فقالله أبوسفيان دع عمل المشام والروم وغيرهما وسر بحبشك هذاالي مصروالاسكدرية فهي أكثرات ولاصحابك غنيمة وأموالاوسمايا فقيأل النبي صلي الله عليه وسلماني ناصحك نصيحة عظمية وهي أن تقول معي أشهدان لاَاله الاالله وإن مجدا رسول الله فقال له

وسفان هنده كلة تفلة على لساني مااقدرأقولها وأما ذُكُوكُ فَلَا اقدر افوه مهُ أَمدا وان في قلبي منك حرارة غلمة فلااذكرك أمدافال فلياسمع الني صلى الله عليه فإذاك من أبي سفدان اشتد ومن منه الله دي ا النضيف ونهم فعندذ الدوال الامام على ريني الله اليعنه دهني اخرب عنقه نقدمان البرحان وفطق الكتاب بالعنوان (قال الراوى) معند ذاك تقدّم اليه عه العماس ووكزه سدء الكرعة في خاصرته كادان يقضى علمه وذال له باجنارقريش أماتنظر الي غضب النبي صلى الله عليه وسلم والى سيف الأمام على وه وشاهر على وأسك ويتظركله رسول اللهصلي الله عليه وسلم يضرب قَلُّ فَقِيالِ لَهُ أَبُوبِهِ فِيانِ عَنِي دِفَاكُ مِا أَمَا الفَضِلُ مِا ذُا تامرني به وماذا أقول فقىال العماس رضى الله عنه قل أشهد ان لااله الا الله وحده لاشربك له وأشهدان عجدارسه لالله فقال له أنوسفهان وحماتك باأما الفضل هنده كلة ثقيلة على لساني ومااظن لساني سناق مها قاللهان لم تقلها وإلاه فاالسيف يعلو رأسك فقالله أُ وسفيانُ اذاقلت هذه الكامة فن يقوم بخدمة اللات العزى ومن يصلح لشأنهما شمأنشد يقول هذه الابسات

يقولون لى أسبلم وأنت بعزة هو وليس لقلبي عندذاك قياد فقلت لهم والقلب مني بذاهب وقلمرت في أمرى وغاب رشادي أأدخل في الاسلام بالسسف عنوة أ فانكان هذا الامرمني بإجهادي واترك اللات والعزى جمعا وإرمى هبلخلني بغردوابعاد واترك أموالى تكون غنسة فدسى والاعى وأهلى واحدادى فلولا غافتي من السيف مصرعا لماحلت عن مزى مقولي واسعادى سأتبعهم خوفا ورعبا وقهرة و في القلب من هذا شؤون والعاد فال فأحامه لسان اكرال مترجا بالمقال مرتجز ويقول شعر دع عنا وهم في المقال ولأتكن من یخالف د مننا بتعادی وبطبع اللس الماءن وغيه

ويخالف الاسلام والارشاد

ونيخرللاصنام طوعاساحدا يهج بالدمن كأفرمعتاد قدخالف الرجن والهادي الذي قدماءنا مالحق نعمالمادي الحق مان سنر را كرم مرسل بهه من جاء مالانذار والارشاد فاتبع هداه ماابن حرب ولاتكن من بخالفه مقول عادي واسمع فضيمة ناصح بمقىالة يهه ان فلتها قدفزت بالاسعاد وتنبال في الدنسا سعادة مؤمن وكذلك الحسني بكلمراد وتكون فيحرب النبي وصحبه وتنبال فوزا وارتفاع عمادي هذاوان غالفت مت سدفنا قهراونلت الخزى والانعاد وتساق يوم العرض نحوجهنم مئس المصير وبئس داريعاد وتكررن منأهل الشقاوة وألردآ تهاوسحقا اناست رشاد (قال الراوى) ممان أباالعباس رضى الله تعالى عنه قال

باأناسقدان غداةغد ندخيل مكتثم انشاءالله تعالى وَيْتُكُسُرُا سِنَامِكُمُ وَهِمِلُكُمُ الْأَعْلِي وَيْقَتِّلُ مِن أَبِّي وَتُولِي فقال له أموسفدان عند ذلك ماذا أقول ماأما الفضل فقال له قل أشهد لن لااله الاالله وأشهد ان محدا رسولالله فقال أشهدان لااله الاالله ولم يطاوعه قلبه ولسافه أن يقول مج دارسول الله فقال له العماس ما حار قريش كل الشهادة من فقال كيف اكل الشهادة من قالقل وأشهدان مجدارسول الله (قال الراوى) فلماسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلام أبي سفيان فرح وكبر وكبرت العداية والمسلمون وقال لهياأيا مفيان سر الى قومك وعشرتك سالما وإماك والغدر والنفاق فقمل بدالنبي صلى الله عليه وسدلم وودعه ومضى فاصدا الىمكة وهولايصدق بسلامة (قال الراوى)فلما بعد عن العساكر فادى النبي صلى الله عليه وسلم عه العياس فأعامه المماس ليك مارسول الله فلما قرب منه قال ادرك أياسفيان فانه غدر ويافق واظهر كفره وامتدح اللات والعزى والهبل الاعلى فوزب الامام على رضى الله تعالى عنه وقال الذن لى مارسول الله بأن آتيك مه اسرا اوبرؤسه فاني مشتاق الى تتله اواسره فتبسم النبي صاالله

للمه وسلم في وحهة وخال ما أما الحسر بالدعل ذلك وكان لأعونا ومعدا وحافظا فإمينا ولكزرعك العياس لى بذلك مشل ما كان أو لا يكون آخرا وله على الجنة لاعمال محواتهها فنهض سندذلك العساس رضى الله عنه ودخرخمته وتقلديسهفه فقط وشدوسطه واتى الى النبي صلى الله علمه وسلم وقبل يديد فقال له ماعم إذا أنت ادركته لا تقتله وانه سجل علمك أذار آك منفر داولا بقدر ل فاذارا مت منه ذلك فاذكر له على فانه ذل من ريك وتنكسه شذفه وقة ته فإذا رأيت ذلك فترحسل عن دك وتقد تماله واخلع عمامته عن رأسه واوثقه فهاكتافا واثقا لثلا نفلت منك واحمر إنصفها فى رقبته وسعه في المسبق الطريق بحانب حق اعرض عليه القيائل والمربان ويعرض عليه حبريل صفوف الملائكة الكرام مذلك أمرنى دمى على لسان جسريل عليه السلام وانه يسلمان شاءالله تعالى سلامامستوفا هوو زوحته أمضي البه سريعاكان الله لكعونا ومعنا وحافظاوناصرا وامينا (قال الراوى) ففرح العماس بذلك رضى الله تعالى عنه وقبل مدى النبي صلى الله علمه لوحل اذراله في دور منطقته ودعاالله وأقبل مسرعا

علىقدمه كالجواد السرع فأدرك أماسفان وهومنع من العقبة وهو سرتحز ويقول شعرا يقول لى العماس قولامهددا اجب صاغرا قول النبي الموفق واقسم باللات والعزى انى لاشجع منايث كريمعةق ومنأعجت الاشياءذلى مروعا الى سدمان على النياس ضق لاشعل نارالحرب من كل فارس ومن كل ليث في الامورموفق واسعى مجهدى كل يوم ولدلة واملافضاها بالمبوش واسبق وافي أناالقدام في حومة ألوغا ا كرعلى الاعداء في جمع ملتق (قال الراوى )فتقدّم اليه العباس رضى الله تعالى عنه وْناداه غدرتْ وْنَافْقْتْ باعدوّالله وغيرت د سْلَّ ا رتحرلسان الحال يقول شعرا ستنظرنااين حرب من آتاكم من الشععان في يوم الطعان

(1.5) الموثا آمنوا باللهجقا عه وبالمعوث في آخر زمان مجدالذى قدماء صدقاريه يقرآن وبرهان عيان غدرت لدينه ونقضت عهدا فأيشر بالمذلة والهوان وضرب بالحسام على النواحي وضرب بالسنان مم العاهان وذلاللات والعزى جيعا وه معالهبل الكسرترى عيان وقذل الحاحدين ونهامال وسى الحريمات مع الحسان وتطهير لميت الله حهرا هي من الاصنام والاوثان عان واحهارالندافي كل حي ﷺ شوحند واسلام زمان لن الناق مولاناتمالي الله حكريماقي والخلق فان فتساياان مرسمن قررسه تفزيا طور في دارالامان مع الخنارخر الخلق حقا يه ني صادق حسن المعاني

والاقدسقيت مذل قهر ههويات الحزب في طول الزمان وهذا القول مني باان حرب يهم بنصح لا برد له عنمان (قال الراوى) فالتفت اليه أنوسفيان فرآه وحده فعامع فيه ومرخ عليه ونهره وقالله بل أنتم أهمل الغدرياسي هاشم فقيال له العماس رضي الله عنيه باأنا حنظلة

ان

ان النموة لاتغدروا نماغدرمن أسلههم نافق ومدح اللات والعزىوالهدل بعد توجيدا للهرب العالمين فقال له إعباس الله لحقتني سريعافقال له العماس أن لى المك حاحة فقيال له أنوسفيا غيمامنعك بان تطالمها مني وأنا في أسرك وقدضتك فتعالله العياس اردت الخلوة مك باأبلج نظلة فقالله أبوسفهان هبهات انعدت اصغى لأحدمنكرماسي هماشم في كالرم وفي سلام عماله أراد ان على على ملارآه وحده فالتفت العماس الى ورائه ونادى باعلى صونه ادوكني باأبا الحسن ثلاثابا كاشف الكرمات مامفرج المههات فقال لهأ وسفيان عندذلك ا سَ اسْ أُخسَلُ عَلَى سِ أَبِي طَالِبَ فَقَـالِ لَهُ الْمِهَالِمِ هُو عَلَىٰ أَثْرِي لَاحَتِ بِي مَاوِيلِكَ أَنْ رَآكُ عَلَىٰ هَــٰذُهُ ٱلْحَـالَةُ لاتنعمنه أبدا اتحل على باأباحنظلة ولولاانى في تلك الليلة حعلتك في صدري ماأ بقاك أبداقال الراوي فلماسم بوسفيان يذكرا لامام على رضى الله تمالى عنه وتو بيخ العباس لهذل وانخضع وانكسرت شوكته وعلاه الذل والصغاروبقي كالدالشاة بين بدى الاسد ممأخذته الرعدة وامتلاقله وعما سركة الأنبي صلى الله عليه وسلم شمالتفت الىالعماس رضى الله تعيالي عنسه وقاليله

أما الفضل وما تربد مني أأرجع معك لابن أخسك مجد حباوكرامة واحرني من ان أخلك على من أبي طالب فال العالس نقلت لهلاروع علمك ولاخوف ولاملام رتقة مت المه وحلات عمامته عن رأسه وكانت من الحرىرالازرق محموكة مزراطرافها بالذهب والفضة فاوثقته منصفها كتافاشديدا وحملت النصف البهاني في رقبته واتدت به إلى اضبة الطويق إلى ماغمالحمل واوتفته محانبي وقلت لهماأ ماسفهان مذاأمرني رسول الله لى الله عليه وسملم قرفع رأسمه الى وفال مأأما الفضل أنااسيرك افدل ف ما تغتاروها اطن افي خالص من ألد مكم كان اخموفني من هـ ذا الامرالذي وقعت فه مُمْ تنهد حسرة وتدامة واطرق رأسه الى الارض ولم تكلمفهذا ماكان من أمرأ بي سفيان والعياس وأماماكان من أمر النبي صلى الله علمه وسلم فانه أمرهنا ديا سادي في سائر القرائل والعربان بامعشر السادات والفرسان والابطال والشعيعان زمنوافرسانكموق اللكرمالتيمان والاكالمل والسواا نغرثها بكرفانكم فادمون على حرمكة المشرفة رقال الراوى) فلما مه عواالقمائل والعربان النداء أحاموه بألسمع والطاءة واقملوا لمي الخيام واخرجوامنهماالدروع

وليسوها وتنوحوامالتيبان والاكاليـل والسضائج وتعمواعليها بالعمائم الإسملامية وتقلدوا بالسميوة لمدية ورمحكموا الخبول العربية واعتقلوا بالرماح الخطية ووتفواصفوفامفوفاجيمهم سرعين والىحضرة النبى صلى الله عليه وسلم فاصدين فلما قربوامنه ترجلوا عنى خيولهما كراباله صلى الله عليه وسلم فسلموافرد عليهمالسلامورحب مهممأشارالى سادأت القبائل تأتى المه فعاؤا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلسميدمنكم اذا أقبل على أى سفيان ينشده شما من الشعر عدح فمه دس الاسلام ومن مدس يهويدم لكفروأهله وبهزالزاية في وجهه ولايضربه ولا يحرحه مم يقرلله انظرباعدقالله مااعدالله لكولقونك شميمر منطلقاتته کشبته بذلك أمرني ربي عزوجل على لسان حدرمل عليه السلام قال فأحابوه مألسهم والطاعة واقملوا مسرعين ولامتثال أمره سامعين مطبعين قال العماس رضى الله عنه فبينما نحن منتظرون قدومهم علينا اذنطني لسان الحال مترجا بالمقال ننشدور قول هذه الإسات حينالامرالله والمصطنى الذي. أقى نامرا للدين السف

الى زينة الدنيا افتخرنا بجمعنا . اكالبلسا تعيماننا والمفاخر سيوف لنا اضحت لنما مثل شمسنا زِماح لناه ثل النعوم الزواهر دروع وبيض عادمات كاترى عمايمنا من فوقها كالنوابطر وخيل لنامثل الرباح أذاهبت لنعواله دافرسانهاكل ماهر إعربها منكاناليثا إقومه علىمن غدا لادن بالشرك غادر مرى لابن حرب ذل موقف له كثيباحرشا بالمذلةصاغر شاديه بامن صار بالكفرياغيا عدولرب العالمن وقادر خبول وايطال أتت لقتا اكم هروهذا بأمرالله للدس ناص فوااسفا انالمتكونوالامره مطيعين للهادى النبي الفاخر لقدغاب من اضي عنالف دسه وغالف دين المصطني وهوكافر

فتىللەمن عاحدومنائق ه لقدما ممالحرمان حقاوخار وطوبى لمن اضحى متابع احد. مقر'يان الله للذنب غافر حليم كريم راحم ومهين. سميع يصير فادروهوسات لقسياء بالاكرام والجود والعطا وحادعلى الاسلام بكلختر وافر وأرسل فيناخيرمن وطي الثرى نهى لذنو دعلى الكون ظاهر نبى لهماء البعير مسلما يهز وخاطبه ظبى العلاوهونافر وحاءت له الاشعارة عي لنعوه وحنله جذع من النفل داثر ومس لشاة باليين لوقتها فدرت فمض الدر والدرغامر ني اذاماسار في غيرب الدما حلانور كالدحاوه وزاهر فاشئت قل في مدح اكرم مرسل حبيب مليح بالمفاخر فاخر عليه صلاة الله ثم سلامه يهو صلاة وتسلّيا مدا الدهرعاطر

ال وأصحاب ذوى الجودوالتني ه في كرم مهم من سادة وعنا (ذكر رُسَة الأمراء والقيائل) لدخولمكة الشيرفة ومرورهم على أبى سفيان ومدحهم لذن الاسلام ومن استدان به و دُمهم لدين الشرك والكفروذمأهله وكيفرأى أموسفيان عزالاسيلام وذل الكفر وعسادة الاصنام (قال الرا فيك) ڤبينما العماس رضي الله تبسالي عنه وإقفا وأنوسفمان موثقا كناغا الى حانبه وهورتارة متنفس بالصعداءونارة يتعسم وتارة متندم واذا هومالكتائث قداقلت وكان أول قسلة طلعت علم م سوسلم يقد عم سيدهم العباس من مرداس السلي رضي الله تعالى عنه وهومقع بالحديد هووأصما به لم يهن منهم الاامأق الحدق اوتد او برالا ، ق وينده زاية رسول الله صلى الله عليه ويستلم فتقدّم قرسا مرأبي سفمان وارتحز وأنشدوحمل بقول هذه الاسات سمنا العزفى فرع ملم يهزكريم الجدمشتبك العروق فنصرالسطني فرض عليناه اذاحدالمكذب ماعقوق وف تقرَّوالاسلام قهرا به أبي سفيان اقرار الصديق وتنظرمن سلىمألف ليث يه كان سيوقهم نيم االحر تق

مأيدىسادة غرلبوث على جلاليدلهملع البروق تحامى عن رسول الله حڤــا رسول الواحد الملك الشفوق عليه صلاة ربي خالق كل شيئ عدادالقطرمع رمل الطريق يشفى لقلى ويذهب كل غيظ بهو بغتم سيناالبيت العنيق (قال الراويي) شمهز الرواية في وجهه وجـل عليه كادان يقضى عليه ممقالله انظر ماعدوالله مااعدالله لكولقومك عمرمنطلقا فتمعته كثيبته فال العماس رضى الله تعالى عنه فرفع ألوسفيان رأسه الح وقال لى ماأماالفضل من هيذا فقلت له هيذاالعياس بن مرداس السلى وهنذه سوسلم ألف فارس ليوث عوابس قد حعلهم النبي صلى الله عليه فيسلم في مقدّمة هذه العساكر والجيوش في مدنه الغزوة المساركة فتنفس حسرة وندامة وفال مالى ولبنى سليم ومالهاومالى ثماطرق مرأسه الىالارض قال ثماقمات من بعا هم شوحهينة يقدمهم سيدهم عقية بن عامرا لهني رضي الله تعالى عنه وهوغائص في الحديد لهو وقومه لايفاهر منه الاالحدق وبيده وابة رسول الله شلى الله عليه ويبدل

فتقدّم حتى قرب من أبي صفيان وارتجز وجعل يقول صطبرنا فالصبر فعسلا جملا آه. ي لقدنهم ما الرسولا اتىناسادة مشرىن حرب جو معندما قادات خدول خدولا نرتحى الهادحنات عدن يو في قصوروماؤه اسلسملا قدوهساالنفوس حقا وفرنا ، نهى له العمام طلبلا في حوار الكريم ذي الطول حقاً ومقدلا أياله من مقدلا قدنصرناالنبي خيرالرايا مه ومن علمه الالهصلي طويلا سه سدلاة ربي ذواما على ما مأد ماديا وسمارداسلا (قال الراوي) شم هزالراية في وحهمه وكر ثلاثا وجل عليه كاهان بقضى عليه شمقال لهانظر ماعدوالله مااعد الله لكولقو ل ثم مرمنطلقيا وترعته كثيبته فقيال بوسفدان باأما الفضل من هذافق ال أبوالفضل رضى الله عنه هذاعقية بن عامر الجهني وهذه سوحهينة فتنفس وتنهدناسفا ولهف وقال في نفسه مالى ومال مني حهينة ومالها ومالى قال العياس رضى الله تعالى عنه ثم اقبلت من بعدهم مزنية في حلم اولموسها وعددها ،قدمهم سمدهم النهان امن المندر المزني رضي الله تعالى عنه

وهويمائص في الحديدهو وقومه لاسان منه الااماق الحدق ويبددران رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهدم حتى قرب من أبي سفيان وارتجزو حعل يقول شعرا اتتك مزمنة في مانييه لسهائهم مالموث يلتهب التهاما سفيان دونكمو خروبا 🍇 تقدالقلب اوتبري انحاما برناأ خدالمأمول حقابه اقاالدين اظهرناالصوايا نصريه دموضنا حنانا يه وبرزقناالاحورمعالنوابا نبى جاءنا مالحق صدقا بهو يعلمنهاالشرادم والكتارا (قال الراوى) ثم كبروه رالراية في وجه أبي سفيان وحل عليه حتى كادان يقضى عليه وقال لدانظر باعدوالله ااعدالله لك ولقومك مم منطلة وتبعته كتابيته فقال بوسفدان باأما الفضدل من هدذا فقال له المساس هدا النعمان ابن المزنى وهذه منومزسة فتنفس وتنهدوقال مالى ولمني مزينة وبالهاومالي ﴿قَالَ الرَّاوِي) ثُمَّ أُقْبِلَ إِلَّا من بعدهم سوتميم يقدمهم سيدهم الاقرع بن مابس في الحديد لم يناه منهم الااماق الحدق ويبده والة

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتحر ويقول شعر تيناكم بخيل صافنات ﴿ وَأَبْطُـالَ لِيُونُ لَانِسَاتُ لنصرالمصطفى حشناج يعاجد ونغشاكم بحد المرهفات وغمى دولة لاسنام مهرا على ترعد همل الكسرتراهماتي ونقطع عرعابده سريعا مه ونبطل دس عزى معلواتى ونعطهم حطيامع كمير يههمل واللبث يظهرمن خهات لاجل المصطفى خيرالبرايا عد نبي جاءنا والمجرات علىمصلاة الله كل وقت يهو صلاة معسـلام دائمات (قال الراوى) ثم كبرثلاثا وهر الراية في وجه أبي سفيان وحل عليه حتى كادان يقضى عليه وقال لدار ظرما عدوالله ااعدالله لك واقووك وعددة الاصنام فتمالهم من لشام ممرمنطلق وتبعته كتبيته وفقال أيوسفيان ماأما الفضل من هذافال هـنذا الاقرع بن حابس التميمي وهـنده سو تمهم فتنهد حسرة وندامة وفال مالى وابني تميم ومال سي تميم ومالى فقال العباس رضى الله تعالى عنه ثم أقبلت من بعدهم بنو جيرو يقدمهم سيدهم دحية الكلي الميرى رضى الله تعمالي عمه وهم عائم ون في الحديد يبن نهم الااماق الحدق وبيده رامة رسول الله صلى الله وســلم وتقــدم حتى قرب من أبى سفيان وارتحز

وحعل يقولشعرا حثوا الخيول الن أرض مهاعطب لقوم شيمتهم الزور والكذب معالنبي رسول الله ننصره مالسمر والنبل والسيف والقضي في معشر أتوا للمصطفى زمرا طوعالتهمه فيالهجاءهم شهب رجوبذاك الجنات تسكنها مع النبي الكريم الطاهرالنسب المعليه المالمرش ماغرات يثمس النهار ومالاحت مهاالكثب فالالعداس رضى الله عنه ثم كبرنلاثا وهز الرابة فى وحهه وجل لميه حتى كادان يقضى عليه وفأل له انظر ماعدوالله مااعدالله لكولقومك عمدة الاصنام فتبالهم من لشام ممرمنطلق وتبعته كتيبته فقال أيوسفان ماأما الفضار من هذافقال لمالهما سورضي الله تعالى عنه هذادحية الكلي الذى ينزل جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم في صورته لحسنه وحاله وهذه سوحمير فالفتنفس وتنهد حسرة وندامة وقالمالي

ولمنى جبرومالهاومالى ثمرقال بالاحرب العرباء تالهامن ممكمة ألم أقل لك ما أما ألف لل أن أبن أحيث محد أقد اصبح ملكا يقود القيائل بازمتها حبت شاء فقيال له العماس اسكت ما جمارقريش لاتقا ملكا وإنماهي سوة عظمة اختصه الله ما الوسمها الزاني على من أبي طالب إضرب عنقك على ذكر الملكة فقال لدما أما الفضل متى تطاقني فقد فبحرت وضاقت أنفاسي واشرفت على الملاك ومااطن إنى انحوم اأنافه أمدا فقال له العماس امسبرةايلا فعقبي صبرك الفرج ولاتكن عجولاتلق فى اللحيم قال فاطرق مراسمه الى الارض و لم شكلم ثم أقملت من بعدهم سوكمدة بقدمهم كسرهم المقداد ابن الاسبود رضي الله تعمالي عنه هو وقومه غائصون قى الحديد لاسيان منهم الااماق الحدق وسيده راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدّم حتى قرب من أبي اسفدان وارتحز وأنشد يقول شعرا نحن احمات عصمة الرجن يهم ورسول المهمين المنسان تنصرالمصطفى ونفني الاعادي و عايد من الشخوص والاونان

فاطعن الرؤس في كل حرب

شكالين المن

. كالمين الوحوه والاندان غائضن الجمام نرضي نبينا تخص بالفضل والعلى والشاقي فلعل الاله يرضى علينا يهر بثواب ورحمة وجنان مع نبي قدحار فضلاع فحاما كه وله رفعية وعز وشيان صاوات إلله تعلوعايه مهمايد االلدل باختلاف الزمان (قال:الراوى) ثم كىرنلاثا وهزالرانة في وحهه وحــل عليمه حتى كادان يقضى علمه وقال انظرما عدوالله مااعمدالله لك ولقومك شمرمنطلقا وتبعته كتسته فقال أبوسفمان من تهذا باأما الفعشل فقيال له العماس رضي الله تعمالي عنبه هـ أه شوكندة وهـ ذاكمبرهـم المقداد ان الاسود الكندى رضي الله تعرالي عنه فتنفس وتنهدتا سفا وقال فينفسه مالى ولسوكندة وما لهـا ومالى ثم ْادى باأباالفضـل متى تطلقني الى مال سبيلي فتمدشمت روائح المرت ومااظن أني ناج أبدا فقال له العماس رضي الله تعالى عنه حتى دأتي المناسد المرسلين وخاتم النييين ورسول رب العالمن محدصلي الله عليه وسلم ويهذا أمرني رسول إلله صلى الله عايه وسلم باأباسفيان فطرق رأسه الى الارض ولم سطق شمأقبلت من دهدهم سو نزار وأولا دمضر بقدمهم كميرهم عطمة ان عدديغوث رضى الله عنمه هو وقومه عائصون في الحديدلايفا لهرمنهم الاحتذقة الاعبن وسده راية رسول ألله ملى الله عليه وسعلم فتقدّم حتى قرب من أبي سفيان أنشد شعرا تحصيكم بحيش متمسم يهج كمجرلةمسوالمالمذلة والقهر فوارسنامن خبرفرسان أحيد لهممة تعلوعلى مدا الدهر اذاوردوا حوض المساما بجمعهم ترى زجرهم فيها أمرمن الجمر نصهرنا رسول الله بالسير والقنا ونرحو به الغفران في موقف الحشه علمه ملاة اللهماهمت الصط وماغردالقمرىءلي ورق الشعير (قال الراوى) ممڪير ثلاثا وهڙ الرابة في وحهه وجمال علمه حستى كاد ان يقضى علمه وقال لهانظر ماعدوالله مااعدالله لك ولقومك شمرمنطاقا ويبعته تسته فقال أموسفه ان ما أما الفضل من هذا قال هذا عطمة أن عمد مغوت وهذه سونزار ومضرفال فتنهد

سرة وندامة وقال بإأماالفضل القــداصبح ملــكايقود العرب مازمتها حست شاء فقال له العياس رضى الله عنه كت ما جهارة ريش هدده نبوة اختصه الله مهالئن سمعك ابن أخي على سنابي طالب ليضرس عنقك ان لم تؤمن مالله ورسوله فقال له ما أما الفضل لقد قرصرى وخلقت انفاسي وسااظن أني نأج منهاقال لهاصرقاملا تسترحكثيرا فأطرق برأسهالىالارضوفم شكلم ثمأقلت من يعدهم الاوس والخزرج والانصار يقدمهم كسرهم الشيخ العكريم أوالهيشروني الله تعمالي عنه هووقومه وهمغائصون في الحديد لاسان منهم الاالحدق فتقدم حتى قرب من أبي سفيان وارتحز يقول شعرا تخاوا ساالكفارعن سسيله عه فالنصرالهادى الني رسوله اليوم يضربكم على تأيله اله عماضرت كمعلى تنزيله تعسالمن قد رامنا بوباله عه فنحن انصارالنهي رسوله قدحاالينا بالبينات والهدى اله حزيايه كل المنا مع نيله ماسعدنا بافوزنا نلناالمنبا يه من رسا بالمصطفى رخدله عليه صلى رسامد اللدا عج ماناح طيره غرد السبيله (قال الراوى) ثُم كبرثلاثا وهر الرامة في وجهه وحل عليه حتى كادأن يقضى عليه وقال ما عدوالله انظرماا عد

اللهاك والقومك الكفرة الفحرة ثم مرمن عللقا وتسعته كتنبته هذاسيدالفتيان المطمع للرجن المرضى لسيدالا كوان أبوالهمثم تن النمان وهنذه الأوس والخزرج فتنهدا حسرة وبداءة وقال مالى وللاوس والخزرج ومالهما ومالى مماطرق مرأسه إلى الارض ولم سكلم شيء قال شمأقلت من بعد همطائفة من الخررج يقدمهم كسرهم حامرس الخزرجي رضى الله تعمالي عنه وهو وأصماله غائصون في الحديد لايظهرمنهم الاالاماق وسده راية رسول الله صلى الله عليه رسلم فتقدّم حتى قرب من أبي سقمان وجعل نقول شعرا اقتلت في ألحديد نوفل دفلا عصمة السادة الكرام الصعاب مغمول مفهرات عنياق . طاويات الفلاكطي الكتاب تقطع الارض قاصد بن الدكم ربسيوف تضيكضي السحاب ننصرالرسول الصادق التهامي وني قد أني مفركتاب فعليه الاله صلى دواما عهر وعلى آله وخبير صحابى

1

فالى الراوى) ئى كىرىلائا وھزالرا ئەفى وحەلى سفان وحمل علمه كأدان يقضى علمه وقال انظر ماعدوالله مااعدالله لك ولقومك مرمنطاقا وتمعته كتسته نغال فمان ما أبا الفضل من مندا فقال له الع اس رضي الله تعالى عنه هنده طائفة من الخزرج وهندا كمرهم سن عدالله الخزرجي رضي الله تعالى عنه فتنفس وتنهد حسة وندامة وظل مالي وماللغرزج ومالسم ومالى ممقال مالاهرب الملمامن نبوة عظمة ماأبا الغضل متى تطلقني فقد ضاقت على الارض بتمارحت فقمالياله العماس رضى الله تعيالي عنه اصرة لميلاولا تعل فعقي الصديهل الامر فاطرق ترأسته الارض ولم شكلم قال القماس رضي الله تعيالي عنه ثم انقطعت عنا الكتائب ساعة زمانية فقال أبوسفيان فأفالفضارمتي فأقيان ك مجدفقد مخرت من الوقوف وكادت روحي ان تفارقني فقال له العماس عن قريب رأتي واذا نغيرة قدطاءت وكتيبة قدأقات فها الاسنة المشهورة والسيوف الالمعة ولهمدوى وهدررا لتسجع والتهليل والمتكسر والتهد والتقديس بقرب السالمن والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنيرسيدنا محد

ملى الله علمه وسدلم كدوى النعل في اوائلهم فارس جسيم اصبح الوجه فنظرت البه وتأملته فاذاه وأبوزر الغفاري رضي الله تعالى عنمه هو وقومه عائصون في الحديد لايظهر منهم الالماق الحدق وبيده راية رسول آلله صلى الله عليه وسلم فثة تدم حتى قرب من أبى سفم ان وأنشد نقه ل شعرا الحسديته الذى هسدانا يه الى طريق الرشدواحة انا محمد الصادق قداتانا يه نبي صدق اوضم البرهانا قدماءنا مالحق من مولانا له دعوالى الاسلام والايمانا سلى علميك الملك الدمانا عهم الواحمد المهمن المنسانا مُ كَارِثُلِاثًا وَهِزَالِرَامَةُ فِي وَحِهُ أَنِي سَفَّانُ وَحِمْلُ عَلَيْهِ ا كادان يقضى عليه وقالله انظرياعد والله مااعدالله لك ولقودك ثم مرمنط لقياو تمعته كتسته فقال أبوسفيان باأماالفضل من هذافقهال العداس رضى الله تعمالي عنه هذاأ وذرالغفارى وهذه سوغفارفتنفس وتنهدناسفا ولهفاوفال مالى وليني غفاروما لهاومالي ولكن باأما الفضل مارأت اشحع من هذا الفارس ولااصمر منه وحها فقال لدالعباس رضي الله تعالى عنه هـ قدا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه ما اطلت الخضراء

ولااقلت الغمراعلي احداصدق لهيمة من أبي ذرالغفاري رضى الله تعالى عنه (قال الرايري) ثم أقيلت من بعدهم بنوعبس وهم ألف فأرس ليوث عوادس وعليهم الدروع السانورية والبيض المجلبة والسيبوق الهندية والرماح الخطية وفي اوائلهم فارس عظم الهامة لمويل النياسة فنظرت السه فاذاهوعامرين باسرالعيسيهو وأصابه غائصون في الحديد وسده راية رسيول الله صلى الله عليه وسرلم فتقدّم حتى قرب من أبي سفيان وارتحز يقولشعرا اتتك خيول الحرب من كل مشهد على كل عروج من الخيل اشقرا وكل شحاع اذراوح بكفه حسامايه يبرى يؤسا ومغفرا نحامى عن الاسلام ماهدت العما ومالاح صبح مستسيرا واسفرا وننصرخير الخلق اكرم مرسل واحسىن الخلق عزاوه غفرا عليه ملاة الله مالاح مارق وماسارركم فيالفلاة وقدسرا

م كبرة رثا وهزالرانة في وجه أبي سفيار وجـ ل عليه كادان يقضي عليه وفال له انظر باعدو الله ما اعدالله لك ولقومك شممرمنطلقيا وتنثنته كتنيبته فقيال أنوسفدان ماأما الفضل من هذا فقال له السماس رضى الله تعالى عنه هذاماحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارين ماسر العسى وهذه سوعيس فقالمالي وليني عيس ومالما ومالى ثم قال ما أما لفضل ألم أقل لك أن اس أخيه لل محدا قداصبع ملكا يقودالعرب بازمتها حست شاء فقالله العماس لاتقل ملكا مأياسفيان واعماهي نبوة اختصه الله مهافقال أموسفيان حل وثاقى استريح ساعة واحدة قبل الوت واني هالك في بديك لامه الذابالهامن بلية مالي منهاخلاس فقال لهالعباس رضى الله تعالى عنه اصمر قلملافاطرق ترأسه الىألارض ولم تتكلمقال العباس رضي الله تعمالي عنه ثم أقبلت من بعدهم سوثقيف وهم ألف فارس ليوث عوابس يقدمهم رجل سمي المنظر يسمى عبدالله بن مسعود الثقني رضي الله تعالى عنهمو وإصابه غائصون في الحديد و سده را بة رسول الله صلى الله علمه وسلم وارتحز وحعل يقول شعرا احسارسول الله حتى دعانا

(150) على كل غضب ضامرو دلول عليها في الوغا نتما دروا فهم وشهبات نعشى اللقاوَلُمول اذا رفلوا في انسانغات تراهو سبول سماب قطروهطول م متكشف الاهوال في كلِّ في موقفُ وفى كلمعمموقف وغلول مرحون نصرالصادق النول والوقا وخيرالورى المبعوث نتم الرسول عليه صلاة الله عسر لامه صلاة وتسليمامانزات سيول (قال الراوي) قال العباس رضي الله تعيالي عنه ثم كبر ثلاثاوهرالرابة فى وحمه أى سفيان وجمل مُلمه كاد ان نقضي علمه وقال له انظر ما عدوالله ما اعدالله لك ولقومك عمرمنطلقا رسمته كتدبته فقال لهأنوسفان مالى ولىنى ثقيف ومالها ومالى ثم قال باأياالفضل لقد دخات على كسرى أنوشروان قى عسكره و مطارقته والاسكندرية فيرموكمه وعشكره وحعل يعدالماوك ملىكاملكا فالمارأيت مشلعشا كران أخبك مجذ

فقال له العداس لسكت ماجمار قريش انماهي سوة خصه الله مها (قال الراوي) فبينما هم في الحديث واذابغبرة عظيمة طالعة وسينوف لامعة وقدانكشف الغسارعن ألف فارس عليهم الدروع الداودية والعائم انجازية مقلدين بالسيوف الهندية راكس الخيول العرسة نسا السلالة المساشمية وعزالعصامة المجيدمة وفي اواثلهم شاب مليم كثيرالحيا والوفارذوهيبة وافتفارعلى رأسه عمامة مطرزة فوق سضةعاد بةلهما شعاع كالشمس وفي مده راية رسيول الله صلى الله عليه وسملم فالالعماس فلمارآني تبسم فىوجهسي وأشمار الى السلام فاذا هو ولدى الفضل فتقدّم الى أبي سفمان ومرخ غانه وهزالراله في وجهه وهو ستجزو يقول شموا حيادالخيل سائرةاليكو حداد الطرف معاركن الحديد فنمادشا باقرارأ يبتمسو يهج فقلنا لاقرار ولاصدود فماركناالكفاروقدعركنا ه كلت من عركنا الاسود اقناملة الاسلام حتى همارالشرع معتدلاسعدا نصرنا أحدالخذارحفا م اقناالدن معتدلاشهدا وغالفناالاصنام وعائدتهم يهرفايشروآبالمذلة والصدودا

شبيمن قريب ماان حرب عليه وطع المصطفي وسياحدا لاةالله دائمة علمه عهركذا إلال والاصحاب والجنود (قال الرا وي) ثم هزالرالة في وجه أبي سفيان وجل علمه كادان مقضي علمه وفال له انظورا عدوالله ما اعدالله لكولقومك شم كبرنلاثا ومرمنطلقا وتبعته كتبية أخرى فعندذلك قال أبوسقمان ماأماالفضل منهدا الطل الشديد والفارس المستديد هُ. ذايطريق من يطارق الروم اواسدمن رمال الفارسسة استخده هان أخمل مجدصلي الله عليه وسيلم علمنا فقيال العياس هذه فرسان ان عدمناف وهذاالفارس المتقدّم علم مولدى الفضل رضى الله تعالى عنه فقال لهصدقت باعماس وهل تلد الحبة الاحبة مثلها وهوأشبه محده عبد المطلت ثمقال له اطلق سسلى باأ باالفضل فقدروه قت روحي متى فقلت له باأباحنظلة بق القلمل مم تعمت من قوة قلمه على ملاقاة الابطال وتوبيخهمله (قال الراوى) فبينماهم في الحديث واذايغسرة قدظهرت وعجاحة قدارتفعت وظهرون تحتها ألف فارس عليهم الدروع الداودية متقلدين بالسيوف الهندية راكس عنى الخيول العربية فروع لثمرة الهماشمية وابطال العصامة النبوية وفي اواثليهم

رجل حسم قدعلي بطنه قربوص سرحه يخط الارض رحلمه والشعاءة لاتحة سنعنده وسده راسن كرعتن لْقَتْأُمْلَتُهُ فَاذَاهُوْفَارْسُ الدُّسْوِيطُلُ المُوحْدُدُ سُ وَفَاطُعُ لكفرة والمشركين زوج البيّول وابن عم الرسول وسيف الله المسلول ايث سي عالت على الن أبي طالب فتقدّم على أبي سفدان وهومرتحز بقول شعرا المزلواءى حيث ماكنت سائرا وقدهراسرانيل فيالجوخانقا وحبريل وميكاثيل لاشك سائر . المام رسول الله بالحق ناحقا ومعهم خيول الله فى الجو والملا كنائب نصربالحراب الوارق مم : كشف الأهوال في كلِّ مشهد وفنارسول الله في العهدسائق نصرنارسول الله مالسض والقنا وْفِعْلِي دِمَارِ المُشْرِكِينِ مِن كُلِّ مَارِق فأسلماأ باسفان تحظى بأجد وتحظى بحور منهدات عواثق فان رسول الله أفضل من مشى

وإفضل من النيحي الى الدين سا أبق الله ما طارطا. ير وماغر دالقرى ومازارسائق (قال الراوي) ثم هزالرانة في وحه أبي سفيان وحسل عليه كادان يقضى علمه وفال انظرما عدوالله مااعدالله لك ولقومك ثم كبر. ثلاثا ومرمنطلقا وتبعته ك تبيته فقيال أبوسفيان ماأما الفضل من هنذا الذي لميكن فيعساكر كممثله لقد تخيل لى ان الموت لا مع بين عينيه هوالفازس الكرار والطل الحدارهذاصاحب لمفاخر والمناقب هداشماع بفغالب هدا أمير المؤمنين على الن أبي طالب رضى الله تجالى عنه قال أبوسفيان اقد اقلع المي ون خوفي منه قال العياس رضى الله تعالى عنه م انقطعت الكتائب وإذا بغيرة شديدة تدعلا غيارها وثارعجاحها وإذابجيش قدأقه لرعليها وأخذمن الجيل الىالجملوفيه الدروع السابورية والسض العبادية ولمعان السيوف وصهيل الخيول ورغى الابل وصياح

الانطال وتستبيح الفرسان قال العماس رضي الله تعالى أ

عنه فتأملته قاذا في وسط الجيش ازج الحساحيين

. يد سيوا دالشعراً قن الانف نق بساض الوجه ز نق تَقِ سِنِي كامل فاصل راهينه ازكي من المسك بخر -فيه ففعات الكافور وإلعنبر المشير النذيرالسراج السميد الطاهر والعملم الزاهر والامتمل الفساخ ألوالقياسم حبدا كحسنين وامام الثقلين خاتم الانبياء والمرسلين والشفيء في المذنبين وقائد الغرالمحلين الي أ جنات النعم محدين عبدالله بن عبدالطلب بن هاشم رضى الله تعمالي عنه فلما أقسل علينا وأشرف على أبي سفدان وهوذلدل حقيرقال أللهم إهده للاسلام وحدمه في الاجميان انكُ على بحل شي قد سر خاسستاب الله دعاء، واوحى الى حسريل عليه الهسالام ان اهيط في زمرة من الملائكة المقربين وإجعال منهم جزءاءن يمين محمد صلى الله عليه وسلم وجزءا عن يساره وجزءا من خلفه وحرءا امامه فامتثل حبربلأمر ربه اكحلمل وهبطعلي رسول إلله صلى الله عليه وسلم فجعل عن يمينه ملكا عفلم الخلقة طويل القيامة شديد الهيامة شاهر سيدفه أيديهم رايات حر وجعدل اماهه ملكا عظم الخلقة

لتو دل القسامة شديد الهساجة شساهرا سسيفه على عاتقه فيعشرة آلاف من الملائكة على خيول خضربأ لدمهم رابات خضروعاعم ثياب خضروقد تقدم امامه حبريل لمه السيلام في عشرة آلإف من اللانكة على خيول شقروهومامل لواءالنصر حلى أربعة أملاك امام رسول للهصلي اللهعليه وسلم قدجا وزالمشرق والمغرب واوحى للة تعالى الى يضوان خازن الجنان ان منشر معالة من الكافورالابيض ويحفها بنسيم الرجمية وينشرهاعلى حسمه عهد صلى الله عليه وسلم وأشرقت الحورالعين من مقياصبرها واوجىاتله تعيالي الىميكائيل واسرافيل وعزرائيل علهم السلام أن طوفوا بحييي محدصلي الله عليه وسلم واحفظوه فوعزني وجلالي لاكشفب الفطاء غن قلب أبي سفيان وبصره حثى سى مقام حبيي محد سلى الله عليه وسلم ومنزلته عندى ونزل اليوم آكملت اكمدنكم وانممتء لمكرنعتي ورضتاكم الاسلام و سافعند ذلك حفت الملائد كة بالنبي صلى الشعاب وسلم وآحدقوابه وبحيوش الاسلام ثم أن النبي صلى إلله عليه وسلم اخرج لوا الملك المقوقس ملك مصر ويشره على رأسه وكذلك علم الملك قيصر الك الروم وكذلك علم ملك

تسرى أنوشروان صاحب العدم ونشرهم علىرأسه ستغرج محفظة تهن الدساج وعليماة لاثة اقفتال شهاواخرج منهـــا العـَّـنُمُّ الاعظمالذي،كان1هـداءله الفاشي ملك الحيشة قال الحسن السكرى رجه الله تعالى وكار النبى صلى الله عليه وسئلم أرسل اليه جهفرابن عمه طالت رضي الله تعالى عنه في المحدرة الاولى فاسلم على به واكر من كالامعه من المسلمين عمقال لمعفرما يحب ان عملًا من المه إما فقيال لعاعبه إلمها الملك الزان عمي مجدامسلي الله عليه رسيلم قديمته ألله وامره بالجهماد اعدائه الكافرين حتى يؤينوا بالله ورسوله كإفال تحالى وجاهدوا إفى سبيل الله بأمراليكم وانفسكم ويحب من الدنيا ثلاثا لفساء والطيب بقرة عينه في الصلاة فاهدىالد الحياشى العابي ولسلاح تمرجه صناع الهند والانداس وصنعوالانى صلى اللهعليه وسلم علم لمتر لراؤن أحسن منه ولاصنع أهل زمامه مثله ثم بعثه بكناب منعنده الىالنبى صلىالله عليه وسلم وكنب في رسالته يقول بسم الله الرحن الرحيم من عند عبد الله النماشي الى سيرنامجد صلى الله عليه وسلم اعلم مارسول الله انني رجل مسلم مؤمل بالله ويسوله حقاً ولولاً ان بني

ربدنك بحراهجا حالااقدرعلى قطعه لاتنتك واحلاعلى قذمي مافيا فاعستنفولي بأرسول الله اذآذكي ثني على خنازتي اذاذارت وقدىلەنى ان ماوك الدند قداهدوا اللك هدانا كثرة فاردت الافتخار عندك بارسول الله وارشلت المك سخلما قد تعيت فه اع الهند والانداس وإهلاالحكة مدة ثلاث سننين فاشتره علمك اذاعارت اعداك فالدالراوي امات عبدالله الفياشي أمرالله تمالي حديل عليه السلام انجله على حناحه حتى يصلي علمه النور صلى الله عليه وسلم هروا محابه ثم رده الى مكانه رحه الله تع لى إقال الراوى) فلما اخرج الذي صلى الله عليه وسلم علمالهاشي المذكور تعبت من حسنه تثؤثرالقيائل والعربان والمهاجرس وألانصار وكان العلم من الدساج الاخضر منسوج بالذهب الاجر وعلى سينان الرابة اءلهما عذنتان مكتوب علمهما بالذهب الاجه بسم الله الرحن الرحيم ماايما الذن آمنوا اصروا وصاروا ورابطوا واتقوا اللهاملكم تفلمون وبكتوب غلى الثمانية بثل ذلك وكان له أربع شراريف مكنوب على كل راسدة

مهن كتاب مكتوب على الاولى يسم الله الرجن الرحيم ان الله الشدرى من المؤمنين أنفسهم وأوبوالهم الى القوز العظيم وعلى الشانية بسم الله الرحن الرحيم ولاتحسين الذنن قتلوا في سسل الله أهواثا بل احيراء عسدريهم مرزَّ قون وعلى الثنائثة انفرَّواخفافا وثقالا الى تعلمون وعلىالرابعية بسماللهالرجنالرحيم واخرى تحبونها نصرمن الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وكان العلم مرضعا بالعقيق الاحمر واللؤلؤ الابيض والزمرد الاخضر والباقوت وكان في وسطه سطرمك وربيم الله الرجن الرجيم ماكان لله انْ يتخذمن ولدسم عالمه الأنَّية وعلى الجمانب الشاني بسمالله الرجن الرخيم لاالدالاالله محد رسول الله ملى الله عليه وسلم (قال الرَّاوَى) فلمـانشرو النبي صلى الله عليه وسرلم العشلم في ذلك اليوم ظهرت طوارقه ولمعت بوارقه وبإنت لهعائب كثبرة فعندذلك دعاالنبي صلى الله عايه وسلم برمح مرحب اليهودى الذى قتله الامام على يوم خيبر فافرغه عليه وأخد ذالعلم من رأسه الى أسفله عمسله النبي صلى الله عليه وسلم ع حسان سن الم الانقارى فأخسده حسان فلعت

بوارقه واشرقت أنواره منكل حائب وصاريقرأ ماعليه أ من القرآن ويتملس به على وجهه تبركا ويقول هذا نزل بهم إ عددالله النعياشي رحيه الله تعيالي (قال الراوي) فلما أخذه حسان فالمارسول الله اتاذن لي ان أقول اشدأمن الشعر فقال رسول الله صلى الله علمه وسدلي بالعسان همذاأحي حبيل عن بمنات والملائكة حوله وريى عر وحل قد تحلى على كرمه فأنشد حسان يقول السناكم محموش تطوى الارض طما على الخيل العتاق من الحلاء وفيناختر خلق اللهجما ثهر وافضلهم على رب السماء نطهريت مولاما نداء يهو من الاصنام ماطيب الثناء وغيى كل حسارعنيد به ونتركه عقداني الثراء عزمت خيلنااذالم تراها عهد تزيدالنفع موعدا كنداء إنزال حمادنا بمضمرات م تلطّمن ما كهدر المناء 🛚 وإناقدا تبينا واعتمرنا مهومان الفتم وأنكشف الغطاء وحبريل أمين الله فينا وروح القدس واملاك السماء وقال الله قذارسات عبدا 😹 يقول الحق ان وقع الملاء مشهدت له قوم بصدق م وكذبتم بمحقا خفاء

وقال لينه قدار يسات حندا مهمهم الانصار عادتها اللقاء ميرتم سيدا را رؤيا يه أمين الله سيما ومن مهدر رسول الله منكرو يه نقابله محرب مع بلاء وأنأاناو والدتى وعرضي يه ليرض مجمدمنكم فداء ملاةالله تفشى كل حين ، على الختار خرالانساء قال الراوي) فلما فرغ حسان من شعره كمروسول الله ـلى الله عليه وسـلم وكبرت الملائكة وكشف الله الغما عن قلب أبي سفيان ونفارالي المعيش من أهدل الارض والسماء نمندكاك تقدم المساس رضي الله تعمالي عنه وقبل مدى النهي شلى الله عليه نوستالم وصدره وخال مارسول الله احعسل أماسفنان في امانك ورومامك فانك تعدريا ان أبي مامرعليه من مدلافات الجيوش والابطال وتهديدهم ألموهم وهمالاشعار وحسلاتهم عليه فتبسم المنبى ملى الله عليه وسدلم من كالم العماس وقال هولك ناعم في ذلك اليوم اطلق سبيله ودعه يسم الى مكة ويخبرا هلها يقدومنا ولدمنا الامان فن دخل ستك ناأىاسفيانكان آمنا ومن دخال المبيت الحرام كان آمنا ل وثاءه العماس وأمره بالمسيرالي مكة توهولا بصدق إنجاة وهو بنظرالي الجيوش عيناوشمالا ( قال الراوي)

فلمادخل أبوسفهان مكة نادى باعلى صوئه ألاوان عدر اس عبدالله اس عبد المظام قد حل مدمار كم وقد حمل لي امانافن دخل السالخرام كان آمنا ومن دخل سي كان آمنا فلما دخل أبوسف ان مكة وتغلص من المقال لقيه سعدن عبادة الأنساري رضى الله تعالى عنه وهو منشدويقول شعرا الموموم الدمدمه على النومهم الجهه اليوم تظهر الارض اثقالها الدوم مذل لله قريشا ومالها فأعامه رجلمن الادصار بقوله الميوم يوم الرجه على الميوم يوم النعمه الموم تذهب الغه م سركة عدسد الأمه (قال الراوى) فعندذلك ماء زيدين الخطاب الى النبي ملى الله عليه وسلم ومعه رمال من الانصار فسلمواعلى الذي صلى لله عليه وسلم وتبلوا بديه وهالواله بارسول الله أنت أشرت الى سعدى عمادة على قريش بمحوهم وعادوا للنبي صلى الله عليه وسلم كالرمه فعندذلك وثب زىدى الخطاب وتقدم حتى وقف بن يدى الني صلى الله علمه وسلم

نبى الهداما الهك الرجاج وكذاقر بش فانت نعمال آلارض حماضاقت عليه مواهيروأ تاهموأ من الله ال سعدا ىرى لناكل سوء 🚜 وهوفى السرحيه نقطاء قد أتى الست الحرام ﴿ وهوللرب سفاك الدماء وعازم لواستطاع لنعض وولرماهم بالشرعندالماء (فال الراوى) فحافر غزيد من شعره حتى فاضت عيباه بالدموع صلى الله عليه وسلم رجمة على قريش لانه الله علمه وسلم زقيق القلب سريه والدموع ثم نادي لى الله عليه وسيلم ان قيس بن سعد فأجامه لبيك بارسول الله هاأناوين بديك سرني بأمرك صلى الله عليه لمعلىك فقيال لهالحق باسك ويخذ رانتنامنه وأنت داه ما التاه أعطى الرابة فأن رسول الله صلى الله علمه لم قدعزلك عنها فقال باولدى لمأدفع اليكرامة ە االىرسولاللەصلى اللەعلىه وسىلى فعندذلك ع قیس الی النبی صّلی الله علیه وسه لم واخیره بذلك فهن شفقته صلى الله علميه ويسلم على قبريش نزع عمامته الكريمة عزراسه وسلهالقبس فأحذها وقيلها ومضي خسامة الرسول مع قيس بكانكا.

شديدافلمااهاق من مكائدة لهاوسلم الرابة لولده وقال ما ولدى ما كان سىب عزلى عن رائة رسول الله صلى الله علسه وسلم فقيال له السبب في عزلك حن هجوت والمهاجرين والانصارمن قريش أعادوا كلامك للني صلى الله علمه وسلم فأكابكاء شديد وأنشديغول شعرا لقدشمتوابى واستنارت قلوبهم بمرف لواعندنه إن مالك ولولاقضاالله والامرغالب على والاكتناحضت المالك ولكنهم مالواعلى بخطهم وعدوالنافيهما يكل الذرارك فقال رسول الله لائى خذاللوا فاياك اليوملييق من المالك فقس كسعد غيران قضيي وسيني وأنافي الحرب معارك (قال الراوى) فلماتسلم قيس الرامة قال له والده ما في انماادخرتك لهذااليوم فلاتفعل شمأالا بأمررسول أنتم صلى الله علية وسلوفاً عامه بالسمم والطاعة (قال الرارى)

وكان أهل مكة لماسم وامناداة أبوسفان عندد خوله

تفرقوا فرقافنهم من دخـ ل سيت الله انجرام ومنهـم، دخل ىدتأبى سفران بتينهم من تفرق الاودية وه من حِلْس على الطريق متعربهنين البحرب والقنّال ومنهم. أقوام لزموا بيوتهءم فأما النفن تبعرضوا للحرب قالوا لات والعزى والهمل الاعلم لاندع مجداندخل مكتنا الاقهرمالسيف قال فلبادخل خالدين الوابدوم ممعه مكة فؤحمد القوممتعرضين للصرب والقتال فناداهم غالدماقهم تعم اعن الطريق حتى ندخل ونكف عنكم تتالنا توقد الهذا الست الحرام وزعزم والمقام وان لمتولوا عن الطريق لوضعت فسكم السسف فلاارفعة الأماذن رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالوا لماخالد أنانراك لامستورافلالنا يقال له هذاالمقال دونك والحرت والقتال فياندعك تدخيل ولومتناعن آخرنا فال ففضب عند ذلك خالدغضساشديد اوكب رأسه على قرنوص وحردسيفه وجهل فهم جازمنكره هوواصابه وحرى مينهم الطعن والضرب وقوى الحرب والقتال هوقدحت حوافراتخسل الشرارواظلم النهار وكثرت الحلات والصرغات هذاماكان من أمرغالدن الولد أماتماكان من أمر رسول الله صلى الله علمه وسلم

لانه دخل مكة المشرفة راكما ياقته العضما وعلى رأسه شقه ردة جزاء وواضعا رأسه يواضعا للهءلي مااكرمه من فتم مكه المشرقة حتى انعهامته تكادتمشي س الرحال ات اسماءنت أبي مكر المصديق رضى الله تعالى عنه كان حدى أما قعاف أياسة صغيرة فلاسمع بدخول النبي صنلي الله علمه وسدلم مكة المشرفة بحبوشه وعساكره فاللمانا سنتى ادمى الى حمل أبى قديس وكان قد كف صره وهوعلى دس الحاهلية فلمااستقرعلي انحمل قال ما منتى ماذا تنظر من قالت ماأوت انظر الى سواد عظم قدانشرعلى مكتنامن كل مأنب قال فرآه ولده أبي مكر السددق رضى الله تعالى عنه وكان محاورا للنبي فضى الميأبيه فسدلم عليه فردعليه النسلام ورحبابه فقال له راأ بشهد لك ان تمضى مى الى النبى سلى الله علمه وسلم عسى الله تعالى ان م د لك لالسلام ويلهمك الاعمان سركته صلى الله علمه وسلم فأحاب الى ذلك وسار معه الى ان قرب من رسول الله صلى الله علمه وسلم فلارآه رسول الله صلى الله عليه وسدا فال له ما أما مكر لم لا تركف الشيخ حتى تأتيه اكرامالك ولابيك قال فداك أبي وأمى مارسول الله ول هواحق بالشي ألمك حافدارا حلاعلى

دممه عمان النبي ملى الله عليه وسلم إحلسه بن رّ بده المساركة على سدره وقال له أسلم باأيا قمافة الله امددندك بارسول ابله أناأقول أشهدان لااله لله وأشهدا لله مجدارسول الله ففرح النهي صلى الله عليه ويسلم باسسلامه ثمأمرالز بيران يدخسل مكةمن لجانب الادسروكان دخول خالدس الوليدمن الجهانب الاءن همرجعنا الىالغصة قال الراوى فلمامر زخالد ان الوالد ومن معه الى القتال سرزالهم صفوان اس املة وعكرمة نزأبي حهيل وسهل ابنءعرو وكان حسادين مس يصلم في سلاحه فقىالت لەزوچتەخاب ماصنەت وإلله انك لمأخوذ فعند ذلك غضب مزقولها وخرج صحمة مفؤان انأممة وجاوا على خالدفتاقيا هم دقلب قوى وبهال في اوائلهم الله أكبر ثلاثا فتحالله ونصر واخنذل من كفر وخالديصول عليهم بطلعات وحلات وصرخات فأنهزم جادورخل منزله وغال لزوحته اغلق على الساب ولا تعلى في أحدافقالت له اس ما وعد تني مه ثم أنشد يقول شعرا انكالوشاهدت بومالجنديه يهة اذفرصفوان وعكرمه أبو الوليد فيالثرى الموتمه

استقبلت بالسيوف المؤلمه وضربالسايسم منه الاغضه فانأصحاب النبي محرمه يثه يقطعون كلعرق وعظمه من الذين خالفوا أذاالكمله توحمد رب ما سط للنعمه (قالالرانوی) وانهزم جیش مغوان ابن أمیه وقتل من سادات قريش سمعة وعشر سسدافنادوا الامان الامان ماخالدا أرفع للسسيف فأل وإلله لاأرفعه عنكم الاباذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فافي عبد مأمور فعندذلك تبادرت قوم مغهم الى النهي على الله بجايه وسلم فهادوا الامان مامجد الامانان خالدس الولندافشافها القتل فقال صلى الله عليه وسلم أما أرسل الى مالد ان برفع عنكم السدف و لا يخسالف أمرى ةانكم لولا تعمار ضمُّوه لما فاتلكم ولا حاربكم ثم النفت صلى الله عليه وسلمالى رحلمن الانصار يقيال لهمرواز وقالله باأخاالانصاراذهبالي خالدين الوابد وقلله درسوق الله يقرؤك السلام ويقول لله حزاك الله كل خيرارفع البيبيفيص القوم واعطهم الامان فمندذنات ذهب مراون

الانصارى الى خالدوهوفي حؤمة المبدان رضي الله تعالى وهه معول كولان النيار في الطلب فناداه ماعلى وته وقال ماان الوليدان رسول امله سلى الله عليه ويسلم بغرؤك السلام وبقول لك حزاك الله خبرااوضع السدف فى القوم ولاتعطهم امان فأعانه بالسمع والطاعه وكب وغاصوافي اواسطهم وافشوافيهم القتلخق قبتل من ساداتهم ستة وأربعون سيدافنادوا الامان الامان ماخالدارفغ السهف عنافغيال لميرخالد لاامار لكرعندي ول الله صلى الله علمه رسلم (قال الراوي) فنهضت طائفة منهم الى النبى صلى الله علمه وسلم وهم بقولون الأنبان الإمان باهجدمن خالدفانه قتل مزيقريش تة وأربعين سيدا فعظم ذلك على النبي صلى الله علمه وسلم وقال انزمازن وأبوأبوب الانصاري فأحابوه وقالوالبيك ارسول الله صلى الله عليك وسلم فقال لهما رسول بعد رسول أنَّن عـكُ مروان بن على اترفع السيف عن أهل مكة واعطهم الامان فذهب الى خالد

وهوفى المدان يحول ونصول فلمنا وقفوا علمه نادو بإخالدما جلك على مخالفة يرسوق الله صلى الله علمه وسدر وهو نقول لك محق علم لك إن تضع السيف في أهل مكمة ولاتعطهم امانا فقال خالدائن الوليدعند ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرحيم من غضب الله وغضب رسول الله ملى الله علمه وسلم بثم كب رأسه على قر وص سرحه وكبرهو واصحابه ووضعوا السيف والقتآل حتى قتلوا منهم سيعين رحلا فرسانامن امرائهم وساداتهم فنادوا الامان الأمان مااس الطيد فقال لهم لاامان لكم عندى الايأمر وشول الله صلى الله عليه وسلم فأقملوا ألى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين ما كسن صاغر سيقولون الاممان الامان مارسول الله من خالد ن الوليد فأنه قتل من ساداتها سعونسدا فعندذلك قال علمه الصلاة والسلاملاحول ولإقوة الابالله العلى العظم النأما الحسن فأعامه لسك وسعدت مارسول الله هاأناس مدمك قال أنت تكون الرسول الى خالد من الوليد فقد خالفني وقتسل سسعين سسدامز قريش وهم بطلبون الامان فعندذلك توحه الامام الى خالد وصرح به صرخة عظمة وقال مان الولمد الى كم تخالف أمر رسوالله صلى الله

علمه وسلرفقيال لهمهالدأء وذمالله مزيمف الفه القهومن مخالفة رسول اهدومافعات شمأ باأميرا لمؤمنين الا رسول الله صلى الله علميه وسالم وأناصا حدكم ومنسوب اليكم فقال له الامام على رضى الله تعالى عنه حاس الله أن تكون من أصحانا واغماصاحسا من أطاع الله واطاع رسول الله ماحلك على قتــل أهــل مكية بعد مانهاك رسول الله عن ذلك فلاسمع خالدرضي الله تعالى هنه ترجل عن جواده وتمثل بين بدى الامام على وضي الله تعالى عنه ورحى افسسف من لده وقال عائما الحسن وحق النورالذي سلائلا في وجهرسول الله صلى الله عليه وسدلم مامن رسول يأتى الاوريقول رسول الله صلى الله علمه وسدلم يقرؤك السملام ويقولناك ضع السيف في أهل مكة ولا تعطهم أما ناوها اما ورسلم كم مالمقىالة سنى ويبنكرقال فعندذلك غضب النبي صلي الله علميه وبسلم على خالد واعرض عنه وقال على مروان ومازن وأبو أبوب الانصاري فقالوالمكمارسول الله هاشحن بن مديك فاللمه ألم أرسلكم الى خالدين الوايد هذا بالامأن الى أهر مكة أن رقع عنه م السيف قالوانع ارسول الله ولكر محدثك بالرعجم حمث أنتناالمه

ئەيقىر ئەمجنىك ائسلامناذا أردنا ان نقول لە ارفع السيف وإعطى قريش الامان فتنقلب قلو سافلا ندرى ماتنطق الالسن فتخرجا لكأمة فبماتعرف بُوسِلمِ ( قال الراوي ) فتعب النبي صلى الله عليه من خطامهم وقرأقوله تعالى ذلك عاقدمت امديكم ليس بظللم للعبيد ثم قال هداسر من أسرار لا يعله الاهودي نفذ الحركج وقت ل من هلك ات قر يش فسيما النبي صــلي الله عليـه وســلم واذامالامين حبريل عليه السلام قدنزل عليه للم علمك مامجد لعلى الاعلى بقو ولذالسلام ىت مالله العظم الله تقتل فمه سسمعون سسدا قريش أن كنت غافل عن ذلك فالله لانغه فل عما س الوليد فلهامهم الني صلى الله عليه وسلم من جبر دل ذلك خرساً حدالله غزوجل فلما ق الله العظم وقال ادن

مني ماخالد ماأ ماسلمان فدنامٌنه وفضمه لصدره الشريف والغنسمة وكل خبرفي الدنيا وإيا تنحرة وقال خالدا بن الوليد سيفالله ورسوله لا ينمده عر أعدائه (فال الراوى) فركب الني صلى الله عليه وسدلم وجعل عمامته على رأسه ويختم بخاتم حدء الراهم عليه المسلاة والسملام وتعزم يمنطقة أبيه اسماعيل علمه السيلام مم الرالقمادل والعريان ماطهار زشتهم فاجابوه لذلك وليسوا أفخرا ملاسهم واحدة وارسول الله صعلى الله علمه وسلم والغمامة طلات عليمه وظهرت أنواره وعظم الله قمدره وأنارت مكة الملعته وفقت أبوال السهاء لرؤشه وكبرت الملاك السماء في العلوفر حا بفتح بيت الله وطهارته فعند ذلك فرحت المسلون بعمارة بيت الله بالاسلام فرحا شديداوارتفعت أصواتهم بالتهليل والتكمير والثناء عملي اللها لجليل والصملاة والنسليم على البشير لهذىر (قال الراوي) فانتشرت الوءوش والاطيهار في ذلك اليوم سظرون الح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الله الغطاء عن قلوب أهل مكة وعن البصارهم حتى نظروا الشعاب والاودية والجسال وقيد امتلاءت

متلائت بالملائكة من ككانب وهي مشرفة الوارفة يجموا قريش هن ذلك فلما وصل صدلي الله علمه وسلم الساف الاول قرأقوله تعمالي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صبدق واجعل ليمن لدنك سلطانا نصهرا فلماسمع سعدس عمسا دة قراء تعصلي اللهعلسه وسلم تقدم وقرأ قوله تعالى بسم الله الرجن الرجم انافتحمالك فتحامدنا الى قوله و سمرك الله نصرا عز مزا (قال|لراوي)فعندذلك ترحات المساكر والعر مانعن خيرهم اكراما لرسول الله صلى الله علمه وسلم واحلالاوتعظمة استالله الحرام وكانوا حسند اثنار وسمعون ألف فارس غيراتباعهم ولمفيهم راكب ررسول الله صلى الله علمه وسلم و بحجانية الامام على كرمالله وجهه وهو يقول اللهم ارزقني تواضعالو حها الكريم وحمريل عن ممنه فقول لهاقرأ مامحد قوله تدالى وقاحاءالحق وزهق الساطل انالساطل كانزهوقا فيعل النبي سلى الله عليه وسلم يكررها والإمام على سادى مأعلى صوته باأهل مكة هذا الذى طرد تموه هذا آلذى كذبتنوه هذا الذى خالفتموه انظروا ماذاصنع الله به في هـ ذا اليوم فلما سمعوا أهل مكنة مناداة الامام ضحوا

ماليكاء والنعيب ونادوا الامان الامان بارسول الله فيلا تقاخذنا يماهملناقال فارتحت الهرساكر والقسائل على الرسول صلى الله علسه وسابم فجعل النساء مروهن بخرهن فلمارأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال للامام على ماأما الحسن لقدمدق حسان حث قال تطل حدادنا بمضمرات على ملطمن بالخرالفساء . . ولم مزل النبي ملى الله علمه وسلم راكماً حتى نزل مالميت المكرم والمقيام المعظم فوقف على ما مه وعال الله أكبر ثلاثالااله الاالله وحده صدق وعيه ونصرعه ده وأعز حنده وهزم الاحزاد وحدة ثمدخل المنت الحرام وطاف به أسهوعا شمأشار ، فضب كان بيده الكرعة نحوالاصنام وقبرأ قوله تعمالي وقلهاء الحق وزهق الماطل ان الماطل كان زهو قافتسا قطت الاصنام على وحرهها والهبل الاعلى كانعلى ظهرالكعمة مسسوكا عليه بالرصاص ممقال ميل الله عليه وسلم ما أ باالحسن المادى فى أهل مكة من كان فى دارەصنم فليكسره و مرميه في الفضاء ومن خالف ذاك أحدل ماله ردمه لرسول الله صلى الله علمه وسلم وأمرالله تعالى فلما وضل صلى الله عليه وسلم الى بال السَّاع به وحده مقفولا فطال المفتاح

من سي شدمة فقالواله قد صاع منار فقيال النهي صلى الله علمه وسلرأ خبرني حتريل أنهماضاع وانه تحت الرخامة راءواله تحت الدرجة فقعموامن ذلا يحساهد بدأ وفالوامارسول الله لقد صدقت وأنت الصادق المصدوق فقال لهمماجكم علىمنعه والست يتالله وأنارسوله فاتواله مالمفتاح ففتح ماب الكعمة فقالوا سي شسة مارسول الله لانسلساءزيا وفرحه الذى توارثناه عن آنائنا وأجدادناالمرام فقالى صلى اللهعليه وسلماني رادده لكرومقره فيأسيكرالي بوم القسامة وأن الله تعالى اختاركم كدمة منه الحرام وقد أنزل الله تعالى في كتامه المن مزان الله بُأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهاها ثم ما شي شعبه قلا يغالبكم عليه أحد الحد يعيم القيناً فه شم انه صلى الله عليه وسلم دخل السكعمة و دسط رداه وصلى في كل اسطوانة كمندين عمرنع رأسه واذابحيطان الكعمة كلهامصورة على صورالا نياءعلى عماله لاة والسلام وهم يقسمون بالازلام ويشير وزالى الاصنام فقال صلى الله عايه وسلم كذبوا على إلانداء وقرأ قوله تعالى ما كان ملة أن يفخذ من ولد سعهانه إذَّ أقضم إمرافانما بقول له كن إ في علية تشبه صورة

اراهم عليه السدلام فقرأ قوله تعالى ماكان الراهم مهودنا ولانصرانيا والكن كانحشفا مسلما وماكأن من الشركن م دعاعماء فالوه بالناء فيه ماء فغسل الله الصور خمعافلها غسلها صلى الله عليه وسلمقال الامام رضى الله تعمالي عنده مارسول الله أحنى ظهرى تصعد عده وتمعواة ال الصورة بدك الكرعة فقال صلى الله عليه وسلم لاتقدر ما على تجل الندوة وأكن ان ترقى على كتنفئ وتمعهافاحاله الامام الى ذلك وصعدعلى منكسه صلى الله علمه وسلم ومهيم والث الصورة فلمارأ وه العساكر قالوالهمن مثلكما إياالحسن وقدعلوت على منحص رسول الله صلى الله علمه وسلم هندالك مااين أبي طالب فقال الامام مارسول اللهااعلوت هلى مكلك طننتاني أطول السماء سدى فقال صلى الله عليه وسلم فوالذى نفسي سده ماوحـدتلك ثقلا وأنمـاحلك حــر دل وميكائيل عليهاالسلام وأنشدلسان الحال يقول شعرا مإافول لمن حط له قدم أ قى موضع وضع الرحن بمنا فهوعلىالهماشمي المرتضى الذى الحق والناه واعتذاه

قال الراوي) ثم نظراً لذي صلي الله عليه وسلم الى الهبل لذي على ظهّر الكعمة فقال نأاما الحسن افنار إلى ال و مضلون به كشهراءن التهاس فقيال الإمام رضي الله وارةيه على أمرأسة (فقال النهر صلى الله عليه وسد هو لكما أما الحسن فصعدالامام على طهرالكعمة فلم رأوه أهل مكةعلى ظهر الكعبة فلم سبق أحدمن أهل مكة ونعر جلينظر كمف يصنع بالهيل التكبير وهومسبوك عليه بالرماص فقال بعضهم لبعض ماكني محدبن عبد الله دخول مكتنا بالسسف قهراحتي يفحنا والهمل الكبير ولكن الساعة يغضب الصنم وترضيه من عنده على أمرأ سمه أو يسلط علمه اعوانه فمرموه قتملايين يذبه (قال الراوى) فلما تقدم على الهبل ليرميه وإذاقد برجاليه مردة الجن والشياطين من حوف الصنم وقد أتوا أفواحا أفواحا ليخوفونه أوتزعجونه للمارآهم الامام وقرأعليم قسماكان عله لدرسول الله صلى الله علسه لم بقول فيمه سم الله الرحن الرحيم والماقية للتقين

. **L**o o

عدوان الأعل الْفلالمين وإذا قرأت القرآن حع بين الذين لا يؤمنون ما للا تُخرة <del>ح</del>ا ماه يسه ورثت ه انحجب من حملال حمالك ويماط ائك المعوث مكرما مُكْ محمر جالك الدال على كالك محاء حلك الدالعز مفاتك عناء خمائك الظاهر لاصفائك ، دوامك في تناهم علمك وارتفاعك بذال ذاتك لمنعوتة في مفاتك واءرشدك لاهل قصدك زاي زحرك لاهل معصنتك يسنن سنذائك في يديم مفاتك بشديز كوكفي رفسم قدرك صاد صدقك الموفي خلقك د ضائكُ في ارضكُ وسمائكُ بطاء طولكُ لاهـلّ فضاك نظاء طلك ماماتك مست علك المحور عن عسدك نعين غنائك عن خلوقاتك نفاء فضلك لاهما ذك ك بقاف قربك من أهل ودك بكاف كرامتك لاسفيائك ملام لطفك معمسع خلقك بمملكك معضم قدرتك سون نورك لاهل حنتك مها محمدا تتك لاهل طاعتك بواو لااله الأأنت ما كرم ويحلال فضاك الهظم ساء سركلن انتل وهسرك دفعت كلمن

مؤذيني مالصفات مفاؤالذاربات ذروا والسازعات غرقا أُذَحُرَالْمُرِدَةُ وَالشَّمَاطُينُ لَا سُطِقُونَ الْمَ يُومِ اللَّهِ بن يُومُ أ يقوم النساس لرب العبالمين هذايوم لا خطقون ولا يؤذن الهم فيعتذرون اليرم نحترعتلي افواههتم وتكامنا ايدهم وتشهدارح فهمماكا نوابكسبون خرست الالسن وخدت الاعتن وخضعت الاعناق لاستماء الملك الحلاق ان منصركم الله ملا غالب لكم وإن يخذلكم قنذا الذى تنصركم من بعده وعلى الله فلمتوكل المؤمنون وخشعت ألاصوأت للرحن فلأقسم الاهمسأ كتب الله لاغلن أثاورسلي ان الله قرى عزىز اللهـم يامن جعلت بين العرس ماحرا ومرزما وحرامحه وراالهم مالتلي المكان مشد دالاركان ماقوى السلطان بادائم الأحسان مامن شأبه الكفاية والرعابة بامن هوالفاية والسه النهاية لَمَا كَاشَفُ الْضَرِ بِالْهُمَا بَةُ اصْرِفِ عَنَّى كُلِّ مَا يَكُمُــُدُّنِي مالاشماح الروحانه فوالاقسام الدوماسة والحلمات العبرانية بمانزل في الالواح من النبيين والايصاح اعوذ للهن شرك لطارق في الليل اذاغسق والصعراذا أذلق من شرماخلق ومن شرغاسيق اذاوقب ومن شهر النفائات فىالعقد ومن شرحاســد اذاحســد ومن شر

سع الاشرارا كخاضعن لرب العمالمن زحرت الم في الهواء مي يحرس خلال الديّار السارزينٌ في الاشحار لجألكم من صواعق القرآن الممن وعظائم أسماءاية رب المألمين طايعكم معكوس وسماع علكم فابى تحمينت بذى العزة والجبرون واعتصمت الملكوت وتوكلت على إلح ألذي لاموت مولاي استسلت الدله فلاتضعني وتوكلت علىك فسلانخيني والتعبأت لليك فلاتردني أنت المطلوب والمطلب واليك المفروالمهرب المسسك عني ادى الظالمين من الانس والجنأجعن فانتولوا فقل حشيى الله لاالمالاهوعليمه توكات وهورب العرشالعظيم (قال الراوى) فماتم الامام على ذلك القسم النظيم والهدل الكسير حرعلى ام رأسه الى الارض فتزلزات مكة من ثقل تلك الصخرة فعدد ذلك وتف النبي صــ لى الله عليه و وسلم على باب الكعمة ا وقاللا له لا لله وحده صدق وعده الاوان قدل الخطا شمه العمد بالسوط وبالعصافي هنذاالملدفسه الدية الكاملةمائة من الارا أردءون منها في بطونها الاولاد الامامعا شرقتر دش ان الله تعثالي قداذهب عنكر فخرة اهلية وقرأصلي الله عليه وبسلم قوله تعالى بأأبه الناس اناخلقنآكم من ذكروانثي وحعلنا كمشقوبا وقمائل لتمارفواان كرمكرعنــدالله اتقــاكم بامماشهر قريش ما ترون ما فعلت يكم قالوا خيرا مارسول الله نعم الاخالكرم والني الرحيم ممقال اذهبواأنتم العصبائم التفت بوحهه لمنى خزاعة وقال لهم اعلموا أن الله تعمالي حرم هــذا البيت الحُرام والبلد الحرام من نوم خلق السموات والارض لمؤمن يؤمن مالله والسوم الاخرانه لابسفك فهاالدماء ولا يعطب فهاالشعر وأنها لاتحسل لأحدقمل ولاتحل لاحددهدي ولاحلت هذه الساعة الاغصماعلى أهلها معادت الى مرمتها الموم كرمتها مالامس فالحاضرمنكم سلغ الغائب فن فال اكم ان رسول الله قتدل فمهافقولواان اللهأذن لريسوله ولميأذن احكم نامهاشر قريش وياشى خزاعة ارفه واأبديكم عن القتل شمقال ان في القتيل مائة من الأولى شموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوالله على الصفاوقد احدقت به والمهاحرين والانصار فقالت الانصار في انفسهم هل ترى

ذافتم النبى على الله عليه وسلم بلده مكة هل يسآ أوعندنا بألد ينة للما فرغ النيّ صلى الله عليه وسلم من ائه قال لهمَّما تقولون ما منيَّ الاوس والخزرج قالوا مانقول شــيأىارسول الله قال يلي تلتم هــل يســكن يمكة وبالمدينة فسكموا فشرهم بخيرودع الهم بخير ولمادخسل س وصاريطوف فتاء ورحل من خلفه اسمه فتنسالة الملوح وأرادقتل النبى صلى الله علمه وسلم وهويطوف فلماد نامنه قال له مافضالة قال لدلميك مارسول الله قال ماذاتسر في نفسك قال خيرامارسول الله فالياذكرالله واستغفره ثم وضع النبى صلى الله عليه وسلم يد وعبلى صدره وتظل في سره اللهم اهده للاسلام فسكن قلبه وقال والله مارفع النبي صلى الله عليه ويسلم مده حتى تحكن الايمان من قلى فنطق مالشهادتين ممانشد يقول قالواهلم الحديث فقلتلا يه قدمن الله على بالاسلام اذلورأيت مجد في صحبه ۾ في الفتح يوم كسرلاصنام زأت دىزالله قداضي المنابه ودين الشرك صارطلام (قال الراوي) والعلمت نسساء مكه" واسلمت امحكم نئت اعمارت وفاخته نت الوليدزوجة عكرمة ابن أى

حِ إِلَا مِنْهُ اللَّهُ وَطِلْبُ إِنْ وَحِهَا أَمَا يَا فَامِنْهُ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم وأتت به الى النبي ملى الله عليه وسلم وأسلمء لى يده واسلم مفوان بن امية وأسلت امهاني اخت الامام على رض الله تعالى عنه ولم يسلم زوحها هبيرة ان وهب ولم رل مترصاعلى د سه حتى مات حكنافرا فالءالراوي وفرحت المهاحرين والانصبارا وجسع القدائل والعربان يفترمكة المشرفة فرحاشددا وأغامهما النبي صلى الله عليه وسلم خسسة عشريوما باقين من شهررمضان سنة ثمانية من الهيرة وقد أمرالنبي صلى الله عليه ويسلم أن لااحدا يخلع سلاحه ولا لياسه وكانعه العباس يمشى فيشوارع مكة فرحامسرورا مقتوحها وهوسرتحز ويقول شعرا لاحالسان وأشرقت الانواري أمنينا وهدالة الخلاق نورالهدى قدلاح وسط دماركم هوفاستقبلوه مفرحة وتلاق الخائض الهيماء في يوم الوغا الله خيرالانام وصفوة الحلاق (قال الراوي) وكان النبي صلى الله عليه ومسلم في مُدة اقامت وأمرمنا دما منادى في لشوارع مكة بامعاشر قرىش وغىرهم من كأن فى داره صنى المكسره و سرمه فى كلاويعددالله الذي لاالهالاهوالحي القبوم ويقول

لااله الاالله سدنامجدرسول الله ومن خالف فقد حل ماله ودماء ولرسول الله صللي الله علمه وستلم فاتوا السه أفواحاواسلموا على ديهوككانذلك قبــــلاسلام أبى سفيان وزوحته فندوكانت قدا لزلت على قتال عمه الجزة ابن عبد المطلب يوم احدوالذلت المال الكشير لوحش العدفعاءالسهم خلفهوض معوية فقسله لحاءت المه هندوشقت صدوه واسلت قلته ونهشت منه فعوله لله حرافي بطنها وكانت من ذلك الموم ترى فى منامها كل ليلذعبدا يقتلها أشرقتله وهي تجدألم القتل في نفسهاحتي حرمت المنام (قال|لراوي) فلمــا كان وم فتح مكة عاءت قبل أبي سفيان لتسلم على بدى رسول اللهضل الله علمه سوسلم فاعرض عنها بوجهه الكرم فاتت السه من الجوانب الاربع وهو يعرض عنها فقندذاك وقفت ماكية خربسة وفطقت مهنده الاسات أتت الدك ماخير المرمه وحسن عقيدة في الله ربي فاصفح واترك الفدلة الردمه

غلاتؤاخذني يسوءفعلي هو فهذا كله ه ل المششة وقدسمت لمانشاء وقولا يهوضحيحا عن رب الهرية مأنالله يغفركل ذنب يهستوحيد واخيلاص نبية وحثت الاتن ما محتاراً سبي يهوعلى الاقدام لا تردسعستي وحديقبول واعفرلذنبي هه فانى بالافعيال مفترية وقد فعلت اذكنت عساه عن الاسلام بظلم الجاهلية فيامن قد أتى ما لحق صدفا ﴿ بشرنا و سنزرنا ضوية وبظهرد سه في كل حي وقدا خدمي الحاهلة سألتك بالذى خلق البراما بهومن رفع السماء العلمة واحرى الشمس فيها شميدرا هوومن بسط الاراضي للبرية واجرى البحروالانهارجماه وارساها باوتاد قوية وبث فيها دواماسارحات 😹 ووحشائم طبرامالسو تة وأجرى رزقهم فتهادواما يه الىأن ينتهى وقت البركة فكن حامر الكسرى مامجد يهو مامعروف بالدفس الزكمة وبامن خص بالسبع المثاني هرواعطيت الفضائل التحية شهدت له بان الله ربي الله وغفار لذنبي والخطبة وانك خبرخلق اللهجعا ، المعوث رافع الملمة علىك صلاة ربى كل وقت ﴿ بالدكور و مالعشمة وآل ثم اصحاب كرام يه مداالامام ماطلعت ثر ما

قال الراوى) قبيتما النبي صلى إلله عليه وسلم معرض عن هنذ اذهبط عليه الامن حديل عليه السلام وقال لدما محدر مك يقرئك السلام و يخصدك ما لقيمة والاكرامو يقول لكاقرأ قوله تعيالي ماأمها ألنبي اذا ك المؤمنات بما معنك على ان الأدشركن ما لله شسأ الى غفور رحم واعلم مامجدان الله تعالى قد قبل تو مقهند وغفرلها فبأدءها عثى الاسلام وبإيع غيرها مهن بأنيك من النساء ثم عرب لى السماء فعند ذلك أقبل صلى الله عليه وسلم بوحهه الكريم على هندوقال لها باهندان الله تمالى أنزل على قرآنا وأمرفي ان أبايعك على الاسلام بشروط يتحفظها ولاتضمها فقالت ماهىالشروط بارسول الله فقال ان لاتشركي مالله شمأ فقالت نع مارسول الله فال فلماأما سه هندالي ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم باناءفيه ماء ووضع بده المكريمة قيمه ثم أمرها الأنغمس مدهافيه ففعلت فارفعت بدهامن الاناء حتى سكن الاسلام فى قلمها بمركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك مسايئة لنساء مثل ذلك وإماما دءة الرحال كانت المصافحة بيد والكرعة فها يأخلده من يده حتى تتسكن الاسلام من قليسه ﴿ قَالَ الرَّاوِي ﴾

ولمباشملت أموسفدان الهداية وحاءته أأعنا بةحاءيشعي على القدمين الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنت الذي بهدى الدك تامريُّ ولرالله عهد به مناتى الدك ويشهدا ياخيرمن زان البرية حشنه وإحل ممعوث أنانا بالهدى والله ماولدت حواءمن نسل آدم ولافي حنة الخلد مثل مجدا كلا ولاحملت سات في السرا ، المن خالا من جال اجدا كالولاركب السيساق كشهه عندالقتال ولاتراه مقلدا كالرولاظل الثرى محياله كار ولافي الملك مثلك أسعدا دخلت الى الديت الحرام تزوره على كل ريحم أنغضت منك العلما لك الامر ما خدار فيما ترى فقدكما ومراته فيك مسددا علىك صلاة الله باخر مرسل

و باخیرمبعوث و با خبرمرّ ش آله الراوي) فلما فرغ أبوسئفيان من شعره فال أمدد مدّكُ ما رسول الله لا كفر احدا يمّان ولاشهك دمد رقين بانت البراهين ووضح الحق المقن وأقملت ه رب العمالمين أشهه أزلااله لاالله وأشهد أن مجهدا رسول الله عنه لاأحول ولاأزول وأسأل الله تعالى ان لى بارسول الله قال لدقمات وسعدت راأ باسفيان ن الله تعمالي قال قل للذين كفروا ان منتهَّوا نُغَفرهُم م ماقدسلف (قال الراوي) وفرحت المسلون السلام أبي ان واستقرأ مبراءكة مأمر رسول الله صلى الله علمه لم دعدر حوعه الى المد سنة (قال الراوي) وكان يعض هل مكة قد تفرقوا في الاودية والجيال فأمرانهي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حيث وحدتموهم ولوتعلقوا باستار الكعبة فنزل فيهم القرآن العظم وكان أمانا وعفوا وغفرانافنهم مزآءن ومنهممن هرب الىالطائف ومنهم مان أمنه النبي على الله عليه وسدلم وحلفه أن لا يكون له ولاعليه وأماأ بوالزعم أتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلي على دريه فقدله وفرئح مه ونطق لسان الحال يقول ع النبي بلايل وهموم ه والليل معتدل الظلام مهم

خترمن جلت على أوصالهما هاأناس دبك باخسركوم انى لمعتذر اليك بذائي عهر أنى أسأت وفي الظلام أهم النفس تأمرني غوايتها يه فاطعتها فيالهرى الميشوم وفامت أسباب الرئ وتمكنت للمعضلات كأثنى محروم ومنت العداوة وانتهت أوقاتها وإبدلتهابذكرواحد وكريم فاغفرلذلتي وتجرمتي يه واسأل الهاواحداورحم وعليكَ من علم الآله علامة ﴿ نُورُ وَعُرْ خَاتُمُ مُعَدُّومُ اعطابعد عسة برهافة اله شرفاو برهان الالهعظم ويقدشه دناان دننك صادقاه حقاوأنت في العبادرحيم والله يشهدانك بالمجد الله مستقبلا في الصلاة كريم ولقدرهت أعلامك اذأتي اله نورلك قدرانه المعلوم الفعلمك من رب السماء صلاة عدد تغشاك مع سلام مدوم (فال الراوى) ثم أن الذي صلى الله عليه وسلم أمر مناطريا النادى فى سائر القبائل وإلعر مان هلوا الى رسول الله صلى الله علمه وسلم وود عوة وتوحهوا الى منازلكم وذلك بعدقسم الغمائم فاتوا اليه أنواحا أفواحا للوداع

(177)

وسلواعليه واستأذنو في السفرالي أوطانهم فاذن لهم ودعالهم مخيروعافية وسلامة ودوام النصرعلي الاعداة وقدّعاد النبي صلى أتله عليه وسلم إلى مدينته منصورا فرحامسرورا وهويين المهاجرين والانصار وهذاما انتهى الينامن فتح مكةالمشرفة ثم إرتجزلسان الحال ه فا فتوح يتالله والحرم وزمزم والصفا وانحجرملتزم قدخص بهاللهالنبي ومن فاق المربدمن عرب ومنعم فادم ثم نوح والخليل ومن الاالنبي ألذى نارت طلعته أرض انجازه الدنياءن الظلم قدعاء محموش لاعدادلما طوعالدعوته سعياعلى القدم لمنارآها أنوسفيان وافدة منحوالمقام وسيثالله والحرم صاقت علمه رماب الارفض أجمها

وصار

ومارفي شدة الأس والنقم حِي تُدارَكْته عناماتْ ومغفرَّة وضارمن جلة الاسحاب ذوهم كذاك هندقدأت والتلب منكسي الى الذى قديماء بالعلم والحكم فاعرض المصطفى عنها بمانعلت من فتح قلب وزلات من ما لجرم بادرته بامصطني اني موحدة وقدشهدت مأن الله ذوكرم وأنت يعثث بافضال ومكرمة وأنت خيرا لعرب والثعم فداركتهاهدايات ومغفرة 🥁 وصفحذنب والشمل ملتئي واقبل المصطفى وإلله ناصره يطوف بآلييت وألركن مستلم وعندرؤلته الاصنام قدكسرت مع كبيرهم مسيف ذوهم واصبح البيت والاركان مشرقة مورخرالورى المغوث للام وصارف رفعة والكفرمنهزم سا والشرك ولىوأهل الكفرفي نقم وقد تناهت خمام الفتح كاملة بشرى لنابختام الفتم مختت (171)

ماربنامااله الخلق كلهم على اغفرلمن قراياد افع النقم وأحمر كذاقامه للكسوريالممل ناعالم السريا بارئ النسم خداناسع استالله نعتمر بحق الذي قدخص مالامات والحكم صلى علمه الله ماطلعت شمس ومالاح نجم فى دحا للظلم أهلاالفضائل والاحسان وألكرم تم فتو حمكة الشرفة بعدالله وعويه وحسن توفيقه مطعة التوكل على ربه المعن الشيخ عدشناهين على ذمة الشيخ مجد الشراملسي وذلك في أواسط شهر 

-تشغيل الشبراوي



| > 44 | DUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F92591 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      |
|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | entranta de la companya de la compan |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Name College and the College a |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HARY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

| لررة المثلاث في حج كذ المترود المجار | >120    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F<br>F | 9259  |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| DATE NO. DATE NO                     | - wjeh) | and the contraction of the contr |        | لررةا |
| · , ,                                | DATE    | NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATE   | NO.   |
|                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |